مجموعة الكنب المترجمة

الرائية المائح ا

تألیف درنالد درمیرنر مترجد مترجد مترجدة الدکتور راشد البراوی

A 967 W644hb c.1

الح أولوث

realist Libration of

A litting of Africa : South of The Sebana

المالمه من المالم المسلمة الم

رجه: الدكتور رايث الباوي

ناشر

به الع النام

Bearut campus کامل کار الله

0 2 AUG 2016

RECEIVED

الراق الم

| <b>Y</b> | ية — تمييد                         |
|----------|------------------------------------|
| 11       | ٣ - خلفية الصورة                   |
|          | الكتاب الأول                       |
|          | أفريقية القيدعة                    |
| **       | ٣ – القبائل والإمبراطوريات         |
| 74       | ۽ — إلى الرق                       |
| 97       | ه — ورطة العدالة                   |
| 170      | ٦ - من بنت إلى الزنج               |
| 131      | ٧ إمبراطوربات ساحل أفريقية الشرقية |
| 104      | ٨ – غزو جنوب أفريقية               |
| 171      | ٩ — البوير والبانتو والبريطانيون   |
| 198      | ١٠ – الهجرة الكبرى والجهوريات      |
|          | الكتاب الثاني                      |
|          | أفريقية تصنع من جديد               |
| 719      | ١١ — رسالة الحرية                  |

Copyright © 1962 by Donald L. Wiedner

A History of Africa: South of The Sahara

Published by The Random House, New York

دار الجيل للطباعة ١٤ قصراللؤلؤة - الفجالة مدار ١٩٠٥٢٩

## تهيد

هل لإفريقية تاريخ ؟ يمكن القول بأن التاريخ يصنع حيمًا وحيمًا قد يعيش الإنسان، وقد وجد الإنسان في إفريقية ، زمنًا طويلا ، شأنه في أى مكان آخر . ولقد جرى القول بأن التاريخ لا وجود له إلا حيث تتوافر لدينا من السجلات المكتوبة الماسكة والمخلفات الأثرية ما يكني لتكوين نمط زمى يمكن تفسيره . وكانت مصر ووادى النيل وشمال إفريقية ، موضع الاعتقاد طويلا بأنها الأماكن التي لها مثل هذا التاريخ ، ولكن جنوبي تلك الأقاليم نادراً ما أزاحت الأدوات التقليدية الغطاء عن مصادر تحقق مثل هذا التماسك . وكان المعتقد أن ليس لإفريقية تاريخ سوى ما كتبه المكتشفون والمستعمرون من أهل حوض البحر المتوسط وأوربا في الأزمنة الحديثة تماماً ، وأن الشعب الإفريقي لم يكن له تاريخ إلا بعد أن اتصل بالأوربيين .

هذه النظرة تغيرت تغييراً جوهرياً بفضل الأساليب الحديثة والتطورات الحديثة في الاتجاه إلى هذا الموضوع. لم تعد الوثائق والآثار بالمصادر الوحيدة التي تستقى منها المعرفة التاريخية ، وأخذت الأساليب البديلة تزودنا بمادة صحيحة كثيرة في السنوات الحديثة ، بل وفي حالات عدة أدت الأساليب الجديدة إلى الكتشاف وثائق أو محلفات إفريقية لولاها لما ظهرت أبداً.

إن البحث الذي لايستخدم بالضرورة الوثائق أو الآثار ، أخذ ينمو على

الأساطير جماعة أخرى ، ولكن هذا المصرب من الدليل ليس قاطعا بسبب إمكانية الافتراض . لكن مثل هذه الأساطير تحتفظ عادة بمعان تنم عن نشأتها وانتقالها وأحيانا عبر مسافات كبيرة أو بطريق الوسطاء وهذه المعانى في حد ذاتها ظاهرة تاريخية لها أهميتها .

وثمة عدد من الروايات والأخبار لها قيمتها القصوى - وبعضها كتبه الرحالة أو العلماء العرب، وقلة منها كتبها الأفريقيون الزنوج باللغة العربية وهذه تلقى الضوء على أحداث جرت في أجزاء من إفريقية الشرقية والغربية جنوبي الصحراء الكرى، قد يرجع تاريخها في بعض الحالات إلى أكثر من عشرة قرون قبل وصول الأوربيين في العصر الحديث.

لذلك فإن الإفريقية تاريخاً خاصاً بها . ويمكن أيضاً توسيع نطاق الخبر واختباره باستخدام روايات الرحالة والفاتحين والتجار من البلاد التي طورت فن الاحتفاظ بالسجلات، ومن المزيج الفريد من المصادر التاريخية الإفريقية تبرز عدة موضوعات متكررة . وعلى ضوء هذه الخلفية من التنظيم القبلي والثقافة القبلية ، يجب أن يبحث المؤرخ النمو المحلي ، من سياسي واقتصادي وجفراني ورثقافي وديني . هذه المجتمعات ، وإن ظلت تواصل هذه العمليات ، تبدأ أيضا في التفاعل مع المؤثر ات التكنولوجية والتنظيمية الأوربية ، ثم يزداد الإفريقيون في التفاعل مع المؤثر ات التكنولوجية والتنظيمية الأوربية ، ثم يزداد الإفريقيون بمن أبناء القارة وأوربا ، بوصفهم جزءاً من العالم الحديث ، في الاتصال بعضهم ببعض و بالعالم الخارجي ، يديا يعمل الجانبان على أرز تتلام تقاليدهم التاريخية المتغيرة مع البيئة والظروف السائدة . إن التجانس في إفريقية لايزيد أو ينقص عنه في أوربا أو أمريكا . ولا ينبغي أن يكون من الضروري فرض وحدة

نطاق واسع نتيجة استخدام المعرفة الغامية والنفسية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وجاء تطبيقها على إفريقية ، في صورة علمي الأجناس. والاجتماع ،متأخراً نسبياً ، ولكن اكتُسْف أن الإفريقيين قد احتفظوا بتقليد عريض في كل الأساطير العامانية والدينية ، والكثير منها تركيبات خيالية أو تفسيرات لظواهر غير معروفة . والعادة أن أقرب الأساطير إلى التصديق ،.. تضع التأكيد على القوائم التي تتضمن أسماء الملوك والمعارك وربما الهجرات الكبرى، وغالبًا ما يتعرض تحديد تاريخ وقائع معينة للتغيير أو الحذف، وغالبًا ما يقع التبديل بطريقة تعسفية في ترتيب الأسماء والأحداث. ويذهب الشكاك إلى أن الأساطير لاتعدو في دقتها لعبة من الألاعيب التي قوامها الحظ. واكن هناك أساليب عدة يمكن بها تصحيح العناصر المضطربة فيها ، وفصل الأساطير الصحيحة عن الخيال . فإذا كانت الرواية الشفوية تسجل بوضوح أحـــداثًا وصفها أيضا الكتاب الأوربيون أو العرب، فمن المحتمل أن تصدق تفاصيل أخرى كثيرة في الرواية ، ويمكن إثبات التواريخ . وأحياناً يساعد علم الآثار على إثبات صحة أسطورة . وهناك على الأقل رواية شفوية تضمنت تفصيلات. عن كسوف الشمس منذ ٢٥٠ عاماً ، وهذا يطابق تماماً الحسابات الفلكية الأوربية . وفي بعض الحالات يجرى تعريف حقوق ملكية الأرض ، قروناً ،.. وصعة هذه الذكريات ذات أهمية حيوية لكل جيل بحيث يكاد يستحيل أن. تكون فيها أخطاء كبرى . وغالباً ما يستمع الى الرواية ويصحح روايته غيره من رجال القبيلة ممن يعرفونها أيضاً . وقد تكون أساطير قبيلة ما مشابهة.

## ظفت الصورة

إلى الجنوب من الصحراء الكبرى ، تلك الصحراء الفسيحة الأرجاء التى تمتد في شمال أفريقية لا نلقي المظهر الغالب هو الجبل أو الدغل الذي يثير الخيال ، وإنما هو البطاح الشاسعة التى تتكون من أرض تكسوها الحشائش و تتخالها بصورة غير منتظمة الأشجار ، أو ينساب فيها عرضاً نهر بطىء الجريان . هذه الأرض المغطاة بالحشائش تشبه إقليم البرارى البكر الذي يمتد بين تكساس وولايتي داكوتا ، وإن تكن في العادة أكثر دفئاً وأشد جفافاً معظم السنة . ويشكل سقوط المطر في أفريقية مشكلة خاصة لأنه يتركز عادة في فصل واحد من السنة ، وغالباً ما لا يكفي لسد المطالب المفروضة على الأرض ، وليس من قارة غير أستراليا تقل فيها الجبال والمرتفعات كما في إفريقية ، كما أن أمريكا الجنوبية وجنوب آسيا بضمان من الغابات الاستوائية المطيرة التي جرى العرف على إطلاق اسم « الأحراش » عليها أكثر مما نجده منها في أفريقية .

وتبلغ مساحة أفريقية حوالى ٢٠٠٠و ١١٩ ميل مربع يكاد ٢٠٠٠و٥ منها أن يقع في الصحراء الكبرى على امتداد البحر المتوسط ومن الباقى ، وقدره منها أن يقع في المربع ، جنوبى الصحراء الكبرى (أى ما يعادل ضعف مساحة الولايات المتحدة) نجد حوالى ٢٠ في المائة عبارة عن غابات استوائية مطيرة حيث المطر أغزر والنبات أشد كثافة مما في جنوب شرقى الولايات المتحدة ، أما النسبة الباقية وهي ٨٠ في المائة في ذلك القسم من إفريقية الواقع جنوبى

اصطناعية من أجل تبرير دراسة منطقة كبيرة نسبياً . إن في الإمكان عن طريق. الاستعراض العام ، دراسة التنوع فضلا عن التشابه .

لقد كان ساحل إفريقية المطل على البحر المتوسط والذي بتركز حول مصر ولكنه يمتد مع الإسلام غرباً إلى مضيق جبل طارق ، موضوعاً يعرفه القراء والمؤرخون الغربيون ، وكانت إفريقية جنوبى الصحراء غير معروفة بالفعل لأية حضارة فى العصور القديمة أو الوسطى باستثناء الحضارة العربية ، ولهذا نادراً ما توافر الاهتمام الكثير بالأقاليم الواقعة جنوب الصحراء ، وراء المجرى الرئيسي لنهر النيل وجنوب مرتفعات إثيوبيا ، وبذلك فإن هذا الجزء من إفريقية ، وليس المنطقة الجغرافية بأسرها، هو أنسبو حدة يوجه إليها النظر في الوقت الحاضر م

and the following of the second secon

الصحراء الكبرى ، فيقل فيها المطر عنه في ميامي بولاية فلوريدا . إذا استثنينا الصحراء الكبرى نفسها فليس ثمة جزء في إفريقية يسجل درجات من الحرارة تبلغ في الارتفاع مثيلاتها في شرق الولايات المتحدة ، ولكن جبال جنوب إفريقية وحدها هي التي تصل فيها درجة البرودة في الشتاء إلى مثلها في وشنطن بمقاطعة كولمبيا. وإذا استثنينا الغابة المطيرة ، فإن مدى التفاوت في مناخ إفريقية يقارن على العموم بالمدى السائد في المنطقة الممتدة عبر تسكساس من لويزبانا إلى نيومكسيكو .

ويتراوح مناخ شمال إفريقية على امتداد ساحل البحر المتوسط بين المناخ شبه الاستوائي والمعتدل حسب درجة الارتفاع. وواضح ما يميزه عن مناخ الشاطي الأوروبي من البحر المتوسط أنه أشد جفافاً بدرجة طفيفة، وأنه باستثناء مراكش والجزائر يتحول بسرعة إلى الأوضاع المناخية الصحراوية . والصحراء الكبرى أميل إلى أن تكون صخرية منها رملية ولهذا تضم عدة منابع مائية هامة يمكن الاعتماد عليها ، أو واحات تبرز من تلك المساحة ذات المعالم المتنوعة ، والبالغ مساحتها أربعة ملايين ميل مربع ، ولا تتخللها في أية نقطة منها تضاريس ذات شأن فيما عدا نهر النيل الصالح الملاحة إلى حد كبير، والذي يشكل مورداً أصلياً للري .

وإلى الجنوب من الصحراء الكبرى يبدأ إقليم السافانا حيث يمكن الإبقاء على الزراعة الجافة . وتزداد حشائش السافانا غرارة وارتفاعاً إلى أن تنتقل فجأة إلى الحد الذي تبدأ عنده الغابات المطيرة في الغرب والوسط. وفيما بين الغابات المطيرة والمرتفعات الأثيوبية يكوّن النيل مستنقعات كثيرة ، ينمو بها ورق



المبردى و تعرف باسم « السدود ». وإذا ابتعدنا في اتجاه أعالى النيل ألفيناه يمس الحافة الشرقية للغابة المطبرة، ويأتى بنوع من السافانا يمتد حتى إفريقية الاستوائية والبحيرات الإفريقية العظمى، وفي اتجاه الغرب وعلى امتداد نهر الكونغو وساحل الحميط الأطلسي تجد الفابات المطيرة، وفي الشرق مرتفعات كينيا ذات المناخ المعتدل ، والبطاح الحميطة بها . وفي الجنوب الشرقي شجيرات مدارية جافة ؛ وثمة شريط من الأرض الخلاء يواصل امتداده محترقاً وسط القارة حتى جنوب إفريقية حيث يأخد في الاتساع مكوناً المرج « الفلد veld » الذي هو بدوره أرض مفطاة بالحشائش شبيهة تماماً بالسافانا الشمالية . ويضم حنوب إفريقية أيضاً سلسلة من المرتفعات الساحلية تلقي وراءها بجوار المحيط مناخاً يعرف باسم « رأس البحر المتوسط » لأنه شبيه بمناخ الريفييرا ، وهناك صحارى يعرف باسم « رأس البحر المتوسط » لأنه شبيه بمناخ الريفييرا ، وهناك صحارى الرجاء الصالح .

و بالرغم من أن معظم إفريقية جنوب الصحراء الكبرى يتميز هكذا عناخ يغاب عليه التجانس إلى حد ما ، فإن هناك مساحة محدودة من الغابات المطيرة تتسم بالتفاوت الذى يثير النظر من حيث المطر والنبات . وفى ثلاثة أرباع هذه المساحة التي يقال لها «الأحراش» يتراوح متوسط المطر السنوى بين ٥٩٠٧ و ٨٥٧ بوصة فى المتوسط مقابل ٢و٧٦ فى موبيل بولاية ألاباما ، أما فى الربع الباق من منطقة الغابات المطيرة أى حوالى ٥ فى المائة من المساحة الواقعة جنوب الصحراء مان المتوسط يتراوح بين ٧و٨٧ بوصة ومايقرب من ٤٠٠ بوصة . مثل هذا المطر الغزير يسقط فى ثلاث مناطق وهى (١) أجزاء من غيليا وسيراليولى وليبيريا وساحل العاج (٢) وحوض الكونغو الأوسط (٣) ودلت النيجر وسلحل



مناخ افنريقية

الكمرون، أما الحزام الذي يبلغ متوسط المطر فيه ٧٠٠ – ٤٠٠ بوصة، فلا يوجد إلا على منحدرات حبل كمرون.

والنبات كثيف في الفا مات المطيرة ، و تختلف اختلافاً بالفاً طبيعة ورق الشجر والأشجار الكبرى من حيث النمط والدوام ، ولكن هذه الخواص تتعشى منطقياً تماماً مع كمية المطر، فلو كثر المطر لكان معظم حوض الكونغو و الإقليم الذى يليه إلى الجنوب مباشرة غابة مطيرة ولكننا بدلا من هذا نحد غابة حافة تنمو بها الأشجار الكثيفة في أوراقها، فتحول المنطقة إلى مسافات تغطيها الحشائش . وعلى طول الساحل الجنوبي الشرقي (موزمبيق و ناتال) مساحات الممنوقة ينمو بها نبات غابات الأمطار ، وهذه الظاهرة ترجع إلى المطر الذي يسقط با نبات غابات الأمطار ، وهذه الظاهرة ترجع إلى المطر الذي سقوط كميسة بالفة

وإذا استثنينا الساحل الجنوبي الشرق فإن شهور المطر في أفريقية وانحسة يمكن التنبؤ بها . وهناك نمط متصل من التغير في هذه الفصول من الشال إلى الجنوب ، ولاتوجد أية مسالك واضحة للعواصف بين المنطقتين المعتدلتين عند البحر المتوسط ورأس الرجاء الصالح فيا عدا موزمبيق أيضاً التي تقع على حافة حزام من العواصف المدارية .

وتعزى الحدود السياسية إلى عوامل تاريخية معقدة ،وغاباً ما كانت تعسفية أكثر مما تعزى إلى العوامل الجغرافية ؛ولكن العوامل الجغرافية هي التي حددت حوت فعلا طرق المواصلات والتجارة إلى أن جعلت القوة الأوربية السياسية والتكنولوجية في الإمكان تحدى الطبيعة .

وهناك ثلاثة أنهار كبرى وهى النيل والنيجر والكو نغو تكادأن تكون. أهميتها للهلاحة مثلها كانت عليه ، ولكن فائدتها للنقل محدودة بسبب العوائق المختلفة في الشلالات والجنادل والحواجز الرملية والتقلبات الفصلية في كميات مياهها ، أما الأنهار الأصغر شأناً مثل شيريه وفولتا والسنفال وغينيا فنادراً ما استخدمت حتى الأزمنة الحديثة .

وينتشر السكان في جميع إفريقية الغربية والشرقية والوسطى والجنوبية ، كما نلقى بعضهم متفرقين عبر الصحراء الكبرى ، ولكننا نجد أشد تركزللسكان على طول ساحل إفريقية الغربي بين نهرى السنغال والكمرون ، ويرداد كثافة بنوع خاص في دلتا النيجر ونيجيريا الشهالية والإقليم المتاخم للبحر من دلتا النيجر ونيجيريا الشهالية والإقليم المتاخم للبحر من غانة وحول البحيرات دلتا النيجر ونيجيريا الشهالية والإقليم المتاخم للبحر من غانة وحول البحيرات المنظمي وعلى طول سكة حديد كينيا – أوغندة ، ولكن السكان أشد تركزاً في رواندا – أوروندي وفي الأجزاء الشرقية والجنوبية من روديسيا الجنوبية وجمهورية جنوب أفريقية ، هذه المناطق الأشد ازدحاماً بالسكان يمكن مقارنها بوجه عام بتغييرات الكثافة السكانية في داخل فرنسا أو بولندة أو فرجينيا، ولكن في المنطقة الأعظم مساحة والمعتدة جنوبي الصحراء الكبرى يتفرق السكان شأنهم في شمال السويد أو في السهول الأمريكية .

وعظم انتشار توزيع السكان الإفريقيين تطور حديث النشأة تماماً إذ من المرجع أن أعظم تركز سكانى منذ خمسائة عام خلت كان حول مناطق النيجر والبحيرات العظمى الاستوائية . ويبدو أن سواحل إفريقية وأجزاءها الجنوبية كانت قليلة السكان . ومن المحتمل أن الأجزاء الجنوبية والوسطى من الصحراك

وبدأت الأنواع القوقازية تظهرأيضاً في غرب كينيا وهم يعرفون بأسماء محتلفة مهم الكبسيون والكوشيون الأوائل أو الحاميون الأوائل ، ولكن ليس ثمة اتفاق على ما إذا كانت هذه سلالة تطورت من الأسلاف البوشمن أو أنها سلالة أخرى مستقلة . والمعتقد أن هؤلاء القوم هاجروا نحو الشال الشرقى إلى بلاد العرب وآسيا الغربية ، كما هاجروا نحو الشال الغربي أيضاً إلى مصروشمال إفريقية .

وقد أوحى العاماء الحديثون (وأشهرهم جوزيف، جرينبرج) أن لفظ كوشى ينطبق على هذا الجنس القوقازى الأصلى وأن لغتهم الأساسية تدعى الأفرو — آسيوية (الحامية سابقاً) وبذلك يكون البوشمن اسماً لجنس آخر تعرف لغته باسم خويسان. ولا يعرف على وجه التحديد شيء عن لغة الأقزام، لأن هذا الجنس آنخذ تماماً لغات الأجناس التي غزته فيا بعد.

وكان أصل الزنوج أعظم لغز ، فقيل إنهم فرع من الكوشية أو إنهم نتاج امتزاج الكوشيين بالبوشمن أو الأقزام ، أماالنظريات التي كانت تربطهم يزنوج الهند أو إندونسيا والذين هاجروا بطريقة خفية دون أن يخلفوا وراءهم أى دليل لنظريات فلم تعد موضع القبول الآن .

وتحديد الزمن الذي حدثت فيه هذه التطورات في عصر ما قبل التاريخ

الكرى كانت في الأزمنة القديمة أشد أجزاء القارة ازدحاماً بالسكان ، والذين كانوا يقلون في الجهات التي يطلق عليها في الوقت الحاضر اسمالسافانا والغابات ولذلك شهدت الصحراء أقدم تاريخ في إفريقية ، وبعد ذلك ينتقل الاهتمام إلى سافانا النيج ، وشواطى بحيرة فكتوريا .

ويدل عدد من الكشوف الحديثة على أن الجنس البشرى ربحا نشأ في إفريقية ويبدو أن اقدم المماذج كانت أشد شبها من ناحية المظهر والسلوك بالبوشمن والأقزام الحديثين والسكان الأصليين في أستراليا ولايستطيع العلماء الاتفاق على ما إذا كان القوقازيون والزنوج الحديثون من سلالة تلك النماذج الأصلية ، أو أنهم تطوروا على نهج مماثل (۱) ولكن يبدو من المحتمل أن نماذج البوشمن كانت منتشرة من جنوب إفريقية عبر إفريقية الشرقية إلى أثيوبيا ، البوشمن كانت منتشرة من كينيا الغربية عن طريق الكونغو والغابات المطيرة الساحلية بإفريقية الغربية ، وامتص العنصران الأخيران الأجناس شبه الأسترالية ولكن البقية هاجرت عن طريق آسيا إلى أستراليا والإقيانوسية (۲) .

Joseph H. Greenberg: Studies in African Classifications (۱)
. (۱) من افر مافن ۱۹۵۰ من اور ۱۹۵۰ من ۱۹۵ من ۱۹

أما الحلاصة الأقدم عهداً والتي قدمها C. G. Seligman في كتابه Africa أما الحلاصة الأقدم عهداً والتي قدمها

<sup>(</sup>١) أنظر مؤلفات :

L.S.B. Leaky : Adam's Ancestors ( 4th ed. ) London 1953 تقرير مؤتمر المهد الملكي للأنتروبولوجيا

Early Human Remains in East Africa (Cambridge, 1933); Proceeding of the 1st Pan-African Congress on Pre-History, Oxford, 1952.

<sup>(</sup>٢) تناقش سونيا كول Sonia Cole تعقيدات هذه النظريات والنظريات التالية في The Prehistory of East Africa, (Harmoudsworin, 1954)

The Prehistory of Africa. (۱۹۵۷ في (الندن Hnriette Alimen وهنريت اليمن

هو بالضرورة تحديد تقريبي ونسبي إلى أن تجرى أى أبحاث جدية حول الموضوع ، ولكن يظهر أن الكوشيين والبوشين والأقزام كانوا متميزين تماماً عن بعضهم بعضاً قبل عام ٠٠٠و١٠ قبل الميلاد (٢) والكوشيين الذين كانوا يكتسبون خواص قوقازية دخلوا مصر حوالي ٥٠٠٠ ق.م ، ولكن (٣) الزنوج لا يمكن تمييزهم قبل سنة ٢٠٠٠ ق. م ( بل وسنة ٢٠٠٠ ق . م كما أوحى البعض ). وعندما ظهروا بالفعل كانوا في الصحراء الكبرى بعيدين عن منطقة الغابات المطيرة ولكن دون أن يتاخموا البحر المتوسط وينتشروا من النيل إلى المحيط الأطلسي تقريباً ، وأفصل حدس لا تدعمه إلا أدلة ضئيلة يذهب الى أنه يبدو أن الزنوج كانوا فرقاً من الكوشيين المقيمين في أعالى النيل على قرب يبدو أن الزنوج كانوا فرقاً من الكوشيين المقيمين في أعالى النيل على قرب يبدو أن الزنوج كانوا فرقاً من الكوشيين المقيمين في أعالى النيل على قرب يطالعنا به العلماء فإن احتلال الصحراء الكبرى الأولى ، تم على أيدى أشباه يطالعنا به العلماء فإن احتلال الصحراء الكبرى الأولى ، تم على أيدى أشباه النيجر والكونغو المعروفة سابقاً ( بالنيجريقية ) .

وبذلك يبدو أن الجاءات الأربع العنصرية و اللغوية الأساسية في إفريقية نشأت داخل منطقة قطرها ٢٥٠ ميلا من محيرة فكتوريا وإن لم يكن معروفا أنهم ينتمون إلى أصل واحد، والواضح تماما أن التوزيع الجغرافي حو الى سنة ٢٠٠٠ق. مكان على النحو الآتي تقريباً: البوشمن في جنوب وشرق إفريقيا، الأقزام في الغابات المطيرة، ومعظم الغابات الجافة جماعات من القوقازيين على طول الشاطيء الإفريقي والآسيوي للبحر الأحمر وعبر الإقليم الساحلي الشالي لإفريقيا من بلادالعرب حتى المحيط الأطلسي (مراكش). وانتشرت جماعات قوقازية من بلادالعرب مخترقة أرض الجزيرة إلى أوربا وآسيا الوسطي، والزنوج في الصحراء الكبرى



الإجناس في افريفيد قبل عام ٣٠٠ ق م (افتراضية)

والسافانا شالى الفابات المطيرة . ويبدو أن التقسيات اللفوية كانت شبه الخطوط العنصرية فقد تفرعت من القوقازيين والأفرو — آسيويين خمس مجموعات لغوية فرعية ، وهى السامية فى بلاد العرب وما بين النهرين ، والبربرية على طول الساحل الشمالى الغربي من إفريقية ، والمصرية القديمة والشاوية فى الصحراء الكبرى ، والكوشية المبكرة فى أثيوبيا . وبدأت تظهر تقسمات النيجر — كونغو ، وأكبرها شأناً ماندى أو ماندنجو (غرب الصحراء الكبرى) والنجربتية الشرقية أو أداما الشرقية (شرق الصحراء) والبانتوية، وتعرف أيضاً باسم النجريتية الوسطى ، أو شبه البانتوية ( جنوب شرق نيجريا وم تفعات الكمرون ) . ويبدو أن الزنوج فى وادى النيل ابتدعوا أسرة لغوية متميزة مناماً يقال لها السودانية، وربما كانت هذه مرتكزة على امتزاج لغات الشعوب النيوليتية أو أنها لغة انشقت فى تاريخ مبكر من أسرة اللغة النجريتية .

من الصعب أن نكون أكثر دقة نظراً لأن الذين كانوا يتكلمون السودانية كانوا يترحزحون بصورة متكررة بفعل غزوات المصريين القدماء والأثيوبيين الكوشيين والزنوج ممن يتكلمون النجريتية الشرقية قبل علم والأثيوبيين الكوشيين والزنوج ممن يتكلمون النجريتية الشرقية قبل علم المعدون وأهل النجريتية الشرقية وغيرها من مختلف جاعات تجار الرقيق. وثمة مجموعات لغوية أخرى ليست واسعة الانتشار أو حات تحليلا جيداً نلقاها في القسم الشرق من الصحراء الكبرى ووادى النيل، ولكر بقية إفريقية اليوم يقطنه قوم يتكلمون اللغات الأفرو آسيوية أوالنيجر — اللكونغو أو الخوسية.

ويبدو أن أربع جماعات بشربة في العالم متعزلة بعضها عن بعض ابتدعت.

فيا بين عامى ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ ق.م أساليب زراعية ثابتة ، هناك اختلاف زمنى بالغ بين هذه المواطن الباكرة ، ولسكن ليس من دليل على قيام اتصال بين أى اثنين منها وما كان في مقدور أية جماعات أخرى أن تنقل هذه المعرفة . و فضلا عن هذا فالمحاصيل التي كانت تزرعها كل من هذه الجماعات وأساليبها و تنظيمها الاجماعي تستبعدو جود اتصال بينهما أو نقل من واحدة إلى أخرى وربما كانت التطورات المتحيزة الأربع كالآتي (١) الفرع السامي من القوقازيين الذين يتكلمون اللغة الأفرو – أسيوية في وادى الأردن أو دجلة (٢) الطراز المغولي في شرق آسيا (٣) الهنود الأمريكيون بين المكسيك وبيرو (٤) وزنوج ماندى القيمون في السافانا الإفريقية على طول المجاري العليا لنهر النيجر بين المالين الزنجية بالتدريج الفابات المطيرة والصحراء الكبري . ومن المحتمل أن مصر القديمة تعلمت زراعة المحاصيل من الأردن والعراق بينها انتشرت الأساليب الزنجية بالتدريج نحو الشرق من النيجر الأوسط إلى وادي النيل الأعلى . ثم منجت ثقافات نحو الشرق من النيج و الأوسط إلى وادي النيل الأعلى . ثم منجت ثقافات الملال الخصيب والزنوج — وهو أول اتصال بين الثقافات المكبري في تاريخ المختل أن كان من الصعب فصل الإنجازات التي حققها ثقافة ما عن غيرها .

ولقد درج الظن بأن الإنجاز الزنجى كان نتيجة انتقال أفكار أهل بلاد الجزيرة إلى زنوج السافانا عن طريق مصر والنيل ، ولكن الترايخ الكريوني والأدلة الأركيولوجية توحى بوجود بدايات منفصلة ( ٠٠٠٠ ق.م في الفردون وقبل ٤٠٠٠ ق.م في إفريقية ) ولكن لم يحدث اتصال بين الاثنين في مصر إلا في تاريخ متأخر عن هذا بكثير.

والأرز)والبامية وأشكالا معينة من اليام، والفول السوداني، والشمام والقرع

العسلي، والكولا والتمر هندي والسمسم. وظن ريجلي أن الكثير من هـنه

استميرت أو جيء بها وتأقلمت في تاريخ مبكر ، ولكن كلا المصدرين يتفقان

على أن أهم الإنجازات كانت زراعة نبات القطن مدن النبات البرى

Gossypium berbaceum واستخدام أليافه في صناعة النسيج ، فضلا عن استخدام

النباتات المنتجمة للزيت ( مثل أشجار النخيل ) ، والمغروض أن معظم المحاصيل

انتقلت إلى المصريين القدماء فيما بين عامى ٣٠٠٠ و ١٠٠٠ ق م ومن ثم إلى

أوربا والهند والشرق. وكانت المحاصيل الكبرى التي نقلت من أرض

الجزيرة ومصر بطريق النيل هي الشعير والقمح والبسلة والعــدس ، ونباتات

النيجر والبصل والفجل والكرنب والعنب والبطيخ والتين والثوم والزيتون

والكتان وبعد ذلك وفدت من شرق آسيا نباتات الخيار والموز وقصب

السكر والزنجبيل وأشكال جديدة من الأرز . وفي أثيوبيا أنتجت محاصيل

مثل البن والجرجير بعد أن تعلمت الأساليب الزراعية من الزنوج والمصريين ٠

وفي النهاية أدخل تجار الرقيق الأوربيون كمثرى التمساح والطباق والذرة

(الأمريكية) والليما والقطاني والقرع والطاطم ٠

إن تحديد الزمن الذي حدثت فيه هذه التطورات ومن ثم تحديد موقع هذه الثقافات وأهميتها النسبية والعلاقة السببية بينها — هذه كلها أمور لاتزال تحتمل الشك. وأقـــوى حجة في تأييد النظرية السابقة تستند إلى الأسس الأنتروبولوجية واللغوية التي اكتشفها جوركابيتر موردوك،ولكن كريستوفر ريحلي أجاب بحجة مقابلة تفيد تأكيد أهمية الزراعة الفلسطينية ، وتجعل مكان الزراع والزنوج الأوائل على طول وادى النيل.

واستند رولان بورشير إلى وجهة النظر النبانية ، فاعتبر أن الإفريقيين اخترعوا الزراعة بطريقة مستقلة عن غيرهم ، ولكنه يجعل ظهورها في تاريخ متأخر هو ١٥٠٠ ق . م . وبعد أن استعرض و . فيج هذه التفسيرات من وجهة النظر التاريخية أيد التواريخ التي حددها بورتير ، وينسب الفضل إلى الزنوج المقيمين على السواحل أو في حوض النيجر الأوسط بدلا من الماندي (١) .

ومن المتفق عليه أن الزنوج أوجدوا في تاريخ مبكر أنواعاً عدة من الحبوب ( بما فيها الشكل الأساسي من السرغون وعدة أنواع مــــن الدخن

واحتفظ الزنوج ربما طيلة ألني أو ثلاثة آلاف سنة باقتصاد زراعي مستقر بين الفابة والصحراء، وتشير أدلة كثيرة إلى أن المنطقة المعروفة الآن باسم الصحراء الكبرى كانت أوفر خصباً بكثير في هذه الفترة، وأنها كانت قادرة على توفير أسباب العيش لأعداد كبيرة من السكان كانت تقيم على قطعان الماشية التي ترعى هناك. ولقد زالت الشكوك حول خصوبة الصحراء سابقاً

George Peter Murdock: Africa, Its Peoples and their Culture (1)

<sup>(</sup> نويورك ، ١٩٥٩ ، ص ٤٠ - ٤٠ ، ١٩٥٩ )

Christopher Wrigley: Speculation on the Economic Prehistory of Africa

مجلة التاريخ الأفريقي ج ١ رقم ٢ ص ١٨٩ – ٢٠٣ )

Roland Porteres: Vieilles Agricultures de l'Afrique intertropicale (L'Agromnic Tropicale, vol. V' 1950, P. P. 499-507)

J. D. Fage: Anthropology, Botany and History of Africa

<sup>(</sup> مِلْهُ التَّارِيخُ الْأَفْرِيقِي عِلْةً ١ رقم ٢ ، ١٩٦١ ص ٣٠٧ — ٣١١ ) .

الكبرى حيث تتوعل الظروف الصحراوية بمعمدل خمسة أميال في السنة . و بالرغم من أن هذا أمر غير عادى فإنه يبين كيف أن بقعتين صغيرتين من مصحراء فيا قبل التاريخ تحولتا الى أرض جرداء تؤدى إلى الانقسام والتفرق في حوالى ٣٠٠٠ سنة .

و نظراً لأن الصحراء الكبرى كانت آخذة في الانتشار فيقال إنها كانت صحراء «حية » أرغمت سكانها على التقهقر — فانتقل البرير إلى شقة ضيقة كثيفة السكان نوعاً على امتداد البحر المتوسط، وانتقل الزنوج إلى السافانا

وفى الألف الأول قبل الميلاد بدأ ينشأ ضغط سكانى جنوبى الصحراء . ولحسن الحظ ظهرت بين الزنوج فى هذا الوقت تكنولوجية حديثة لاستخدام الحديد وبعض محاصيل جديدة للزراعة الكثيفة ، مما جعل فى الإمكان ابتداع وسائل بديلة للعيش .

ويحتمل أن يكون الحيثيون حوالى سنة ٢٠٠٠ ق. م .أول من اشتغلوا بسبك الحديد و ولم يستخدم هذا المعدن في مصر إلا بعد ألف سنة تقريباً وعرفته وطاجنة حوالى سنة ٥٠٠ ق.م.وانتشر تشغيل الحديد في أنجاه منابع النيل من مصر في القرن الخامس قبل الميلاد حيث أصبح إنتاج الحديد صناعة كبرى في مرو الواقعة على مسافة قصيرة شمال الخرطوم . وكان في الوسع أن تكون مرو المصدر المنطقي لمعرفة الزنوج بالحديد، ولكن المنتجين في وادى النيل كانوا محريصين جداً على الاحتفاظ بسرهم ، ولذلك فمن المحتمل تماماً أن تكون عرصين جداً على الاحتفاظ بسرهم ، ولذلك فمن المحتمل تماماً أن تكون عرصا على التجار بانتظام عبر الصحراء الآخدة في النمو . والواضح أن عمل التجار بانتظام عبر الصحراء الآخدة في النمو . والواضح أن

بفضل العمل الذي قامت به بعثة لهوت (۱) في سنة ١٩٥٦ /٥٥ والتي أبرزت الدليل على أن الزراعة بغير الري كانت ممكنة خلال معظم الإقليم إلى حوالى سنة سنة ٢٠٠٠ ق م، وأن مرعى الماشية كان واسع الانتشار حتى حوالى سنة ١٠٠٠ ق ، وإنه كان في الإمكان تربية الخيول على نطاق واسع حتى العصر الروماني. وحوالى سنة ٤٦ ق . م. لم يعد في الإمكان أن تعيش الخيول والثيران في الصحراء، وحل الرومان المشكلة بأن جلبوا الجمال من آسياالوسطى، غير أن سفن الصحراء هذه لم تكن كثيرة أو ذات أهمية حتى القرن الرابع بعد المسيح (١٠)

من الصعب أن نتصور أن مساحة أكبر من الولايات المتحدة هي اليـوم صحراء جرداء ، كانت بمثل هذا الخصب في تاريخ يذكره الإنسان ، ومع ذلك فالدليل الذي قدمه لهوت وتقرير التجار الرومان والكشوف الأركيولوجية والتحليل الجيولوجي كلها تؤيد هذا التطور المثير للنظر .

ومن الصعب التأكد من الأسباب، ويبدو أن التعرية والافتقار إلى المحافظة على التربة من جانب البربر المقيمين على الساحل والزنوج المقيمين في الداخل كانا من بين تلك الأسباب. وهذاك اليوم على طول حافة الصحراء

( كستالوج المعرض باريس ١٩٥٨ )

La deconverte des Freeques Du Tassil

( باریس ۱۹۵۸ )

<sup>1)</sup> Henri Lhote: Peintures prehistor ques da Sahara

<sup>2)</sup> E. W., Bovill: The Golden Trade of the Moors, London 1958, pp. 42, 48

الزنوج كانوا يستخدمون الحديد حوالى سنة ٣٠٠ ق.م كى يتسنى لهم أن يزيدوا من كفاء تهم في استفلال السافانا الآخذة في التناقص كذلك جعلت الآلات والأسلحة المصنوعة من الحديد في الإمكان غزو الغابات المطرية الاستوائية وتطهيرها حيث يمكن توفير الإقامة للسكان الآخذين في الازدياد.

وكان دور الزراعة في غزو الغابات المطرية موضوعاً لنقاش بين العاماء الحديثين . فيعتقد مردوك أن الغابة الاستوائية لم تصبح صالحة للسكني إلا بعد إدخال البطاطا والموز من إندونيسيا ، ولذلك يفسترض وجود مستعمرات إندونيسية على الساحل الأفريقي الشرقي قبل سنة ١٠٠ ق . م ومنه انتقلت المحاصيل الجديدة بواسطة عملية حركية على طول الحافة الجنوبية للصحراء الحاصيل الجديدة بواسطة عملية حركية على طول الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى إلى حوض النيجر (١) . وأجاب معظم زملائه بطريقة مقنعة بأن إقامة الإندونيسيين يحتمل أن تكون قد حدثت بين عامى ١٠٠٠ و ١٠٠ بعد الميلاد، ثم في مدغشقر بعد ذلك وليس في أفريقية الشرقية ؛وأن في الإمكان أن ترد بسهولة أية محاصيل حديثة على طول طرق التجارة المعروفة عن طريق الهند والبحر المتوسط ، وأن أغذية حديثة كهذه لم تكن جوهرية حتماً لغزو الغابة المطرة .

ويبدو أن المعرفة الجديدة بتصنيع الحديد وإن لم تكن المحاصيل الجديدة، توغلت حتى وصلت إلى البانتو (٢) الذين كانوا بوصفهم الزنوج المقيمين في



أجناس أفريهنيت منذسنة ٠٠٠ ق م (الهجرات)

Hardock, Op. Cit. 207-211. (1)

<sup>(</sup>٢) هؤلاء هم الدين يتحدثون لغة البانتو وأغلبيتهم من أشباه الزنوج ، ويطلق عليهم في المادة اسم المجموعة اللغوية التي ينتمون لمليها .

في القرون الباكرة من العصر المسيحي كان البانتو قد توغلوا بعيداً في حوض الحكونفو، وجاءوا معهم بأساليب الرحى والزراعة وتصنيع الحديد، وأزالوا أو أخضعوا جماعات الصيادين الأقزام القليلة للتناثرة، ويظهر أن الضغط من المراكز الأصلية في مرتفعات الحكرون استمر بعض الوقت مرغماً الجاعات الأمامية على أن تشق طريقها بالتدريج صوب الشرق والجنوب، ويبدو أن اللبانتو الأفضل سلاحاً وغذاء ابتدعوا أنظمة عسكرية وسياسية قوية بصورة متزايدة كل انتشروا وأخضعوا الأقزام واجتاحوهم، وعندما اكتشفت الطلائع الرائدة إفليم البحيرات العظمي الفسيح الخصيب بين ٢٠٠ و ٥٠٠ ق. م. كانوا عبارة عن وحدات أكفأ في تنظيمها وأقدر على البقاء من تلك المجموعات الضعيفة ذات الاستقلال الذاتي التي خلفوها وراءهم في الكمرون والغابات المطيرة، وبمجرد أن تخلصت طلائع الجاعات التي تتكلم البانتوية من الغابة انتشرت بسرعة نحو الجنوب لتحتل السافانا التي اكتشفتها عمن الغابة انتشرت بسرعة نحو الجنوب لتحتل السافانا التي اكتشفتها

مثال ذلك أن مجموعة باتونجا (سوثو الحديثة) توغلت على ما يظهر ببدء القرن العاشر حتى وصلت إلى روديسيا الجنوبية حيث حققت درجة من الوحدة أقوى منها عند غيرها من جماعات الهاجرين البانتو . وتحركت سلسلة أخرى من البانتو ببطء أكثر صوب مصب نهر الكونغو وأنجولا الجنوبية، ولكن لايمكن أن ينسب إليهم الفضل كله . فقبل أن تصل الطلائع الخارجة من الكمرون إلى السافانا الجنوبية كانت بعض الشعوب الخوسية هناك قد عرفت الحديد والماشية ، ويحتمل أنها عرفت ذلك عن طريق تلك الجماعات عرفت الحديد والماشية ، ويحتمل أنها عرفت ذلك عن طريق تلك الجماعات عرفت مهر زمبيزى في

أبعد الانحاء نحو الجنوب، أشد قرباً من الغابة المطيرة في مرتفعات الكرون، إن إدخال الهارة الجديدة أو كلتا المهارتين أسهم في حدوث انفجار سكاني في صفوف البانتو على نحو غير عادى . لقد استطاع الزنوج المقيمون في الشال والغرب أن يحسنوا استخدام الأراضي التي كانوا يشغلونها في ذلك الحين ، ولكن البانتو توغلوا في الغابة المطيرة التي ربما لم يمكن يستغلها من قبل سوى جماعات متفرقة من الصيادين الأقزام . إن الانفجارات السكانية الملفتة للنظر شي عنير عادى، ولكن يبدو أن الصين القديمة وأوربا الحديثة والبانتو حوالي زمن المسيح يشتركون في هذه الظاهرة ، من الصعب دائماً تحديد الأسباب تماماً ولكن يمكن اعتبار حالة البانتو تفسيراً سليماً مثلها مثل الحالات الأخرى .

وثمة توسع مماثل وإن كان أقل إثارة للنظر بكثير، يبدو أنه انبعث من بلاد العرب عن طريق أثيوبيا إلى حدود مرو في القرون السابقة مباشرة على مولد السيح • فقد عبر بنوسبأ الذين يتكلمون السامية البحر من اليمن إلى المرتفعات الأثيوبية ، واضطر الكوشيون من ذوى اللغة الأفرو — آسيوية الذين كانوا قد استقروا من قبل هناك إلى التفرق جماعات صغيرة في جميع أرجاء إفريقية الشرقية وربما عاد بعضهم إلى الاستيطان في أماكن وصلت إلى موزمبيق • ويبدو أن السبأيين والكوشيين كانوا على معرفة بالحديد أو أنهم عرفوه أثناء ويبدو أن السبأيين والكوشيين كانوا على معرفة بالحديد أو أنهم عرفوه أثناء استخدموا الأدوات الحديدية لقطع أحجارهم الأثرية المتميزة •

ولقد كان توسع البانتو أكثر من توسع الكوشيين هو الذي أحدث أعظم تغيير في الجغرافيا البشرية بإفريقية الوسطى والشرقية والجنوبية • فمثلا

خلك الاتصال الأخير نشأت ظاهرتان غريبتان حيرتا العلماء ، وكلتا المشكلتين تمس قوماً مختلفين تماماً في مظهرهم عن البوشمن وإن كانوا مثلهم يتكامون اللغات الخوسية . وأكبر الاحتمال أن إحدى هذه الجماعات، وتتكون من فلاحين زنوج مستقرين ، كانت من سلالة المحاربين البانتو الذين تربى أطفالهم بفضل الجوارى والإماء من البوشمن ، والمسألة الثانية تتعلق بالموتنتوت ، والذين كانوا من قبل يصنفون خطأ بوصفهم خليطا من الكوشيين الأثيو بيين والبوشمن من أهل كينيا (١) . والمعتقد الآن أن الهوتنتوت هم قوم من البوشمن تعلم وا تربية الماشية من البانتو وبذلك علوا على تحسين غذائهم وأصبحوا أكبر حجا من البوشمن الذين يشبهونهم فها عدا ذلك (١) .

ولقد درج الأوربيون على الاعتقاد بأن جميع المجتمعات الإفريقية يسودها نفس التفظيم ، ولكن الأبحاث الحديثة أظهرت الكثير من الاختلافات بين الصروح القبلية . قد يصح أن جميع القبائل في عصرما قبل التاريخ كانت ترجع مركز الفرد ومنزلته إلى الأم وليس إلى الأب ، وأن التغيير من تقاليد الانقساب إلى الأم إلى التعقيد المعاصر يعزى أحيانا إلى المؤثرات العسكرية والزراعية خلال الأربعة آلاف سنة الأخيرة . ومثال ذلك أن التسلسل عن أولئك الزنوج طريق الأب أى الذكور ، يميز جميع القوقازيين ، فضلا عن أولئك الزنوج اللذين يشبهون البانتو الجنوبيين الشرقيين في أنهم كانوا طلائع التوسع شبه

زمن المسيح. ولقد اكتشف ديزموند كلارك حديثاً (۱) أن البانتو وصلوا في هذه المنطقة بعد أن بدأ الشعب الخوسي في استخدام الحديد بفترة تتراوح بين ٥٠٠ و ٨٠٠ عام . ولكن لم يكن هناك إنتاج فعال قبل أن يأتي البانتو بمهارات متقدمة وتنظيم متقدم . كذلك قابلت طليعة الباتونجا المتطورة المحوشيين القوقازيين الذين سبق أن علموا صناع الحديد من الخوسيين . إن الثقافة الناتجة من ذلك سوف يجرى بحثها في محتوى تاريخ شرق إفريقية بعد القرن العاشر . وعلى أى حال فقد كان الاحتلال البانتوى عنصراً هاماً في أن العرن الوحدات من البانتو التي كانت تعيش على طول سلسلة البحيرات العظمى التي تشكل فاصلا في منطقة الغابات المطيرة ، أقامت في مجتمعات حسنة التنظيم و تقبلت المؤثرات الكوشية بالتدريج . وواصل غيرها التوغل من مناطق و تقبلت المؤثرات الكوشية بالتدريج . وواصل غيرها التوغل من مناطق البحيرات نحو الساحل الشرقي واحتلوا أجزاء من تنجانيقا وكينيا بين عامي البحيرات نو ١٠٠٠ ق . م وفي شرق البحيرات العظمي قابلت البوشمن ، ولكن الأخرين إما أنهم أبيدوا أو أرغموا على أن يصبحوا مستعمرات منعزفة تابعة الهم شأنهم في ذلك شأن الأقزام في منطقة الغابات المطيرة .

أما المجموعة الثالثة أو الجنوبية الغربية من البانتو فواجهت الغابة الجافة، ثم البوشمن وهي تندفع جنوباً على طول ساحل المحيط الأطلسي ، وبحلول القرن الخامس عشر كانت قبائل البانتو القريبة من مصب الكونغو قد أصبحت قوية بنوع خاص ، واتصلت اتصالا واسع النطاق بالبرتغال ، بينما الذين كانوا منهم بتحركون في داخل أراضي البوشمن ثبط من زحفهم الجفاف المتزايد . ومن

<sup>(1)</sup> C. Mein of: Der Spracheu der Hamiten Hamburg, 1912; Isaac Schapera, The Khoisan

<sup>(2)</sup> Peoples of South Africa, London 1930. See also; Greenberg, op. cit, pp. 80\_87

J. Desmond Clark; The Prehistory of Southern Africa, Harmondsworth, 1950, P. 283 FF.

الكِتَابُ لِأُول أفريقيت العت مية العسكرى ، وأولئك الذين اتسم اقتصادهم بالاستقرار والنشاط الزراعي والتجاري مثل تلك القبائل الكبيرة المقيمة في مناطق السافانا بإفريقية الغربية . أما نقاليد الانتساب إلى الأم فلاتزال سائدة بين الأقوام الباقية في الصحراء الكبرى وبين زنوج الغابات المطيرة في إفريقية الغربية ، والبانتو الذين يقيمون في منطقة الغابات الجافة بإفريقية الوسطى وراء طلائع المحاربين وسواء صح من الناحية النظرية هذا التطور الذي طرأ عليهم أو لم يصح ، فإن الاختلافات في التنظيم الاجتماعي في إفريقية كما هي في أوربا ، ربما كانت غير منتظمة وذات طابع إقليمي أكثر منها متصلة وشاملة .

لقد كثرت التكهنات والنظريات المتعارضة في إعادة تركيب الجغرافية. البشرية الإفريقية في عصور ما قبل التاريخ، وبالرغم من هذافإن بحث النظريات. الكبرى من قبيل ما ناقشناه في هذا الفصل ، يزيد من فهمنا للتاريخ في العصور التالية.

## القب الل والامبراطور بايت

كان الاتصال المبكر بين الزنوج المشتغلين بالزراعة في غرب أفريقية والقوقازيين المشتغلين بصناعة الحديد في مصر وشمال أفريقية ، يمثل بداية فترة طويلة من التبادل الثقافي والتجارى . وأبدت كل من قرطاجنة والجمهورية الرومانية اهتماماً بالتجارة الزنجية ، فكان العاج والذهب وبعض العبيد مما يؤتى به إلى الشمال ، بيما ينقل الملح وربما النبيذ والقمح جنوباً من الأراضي المتاخمة للبحر المتوسط . وكانت المواصلات عبر الصحراء صعبة دائماً ومخاصة عندما نبذ استخدام الخيول ، ولكن إدخال الجمل تدريجياً في أوائل العصر المسيحي أحيا التجارة وجعل في الإمكان حدوث هجرات لها أهميتها من جانب البربر ، من الشمال إلى الجانب الجنوبي من الصحراء الكبرى .

ويندر وجود الملح في منطقة السودان بين الصحراء ومنطقة الغابات ، وكان تراجع الصحراء التدريجي قد أبعد الزنوج السودانيين كثيراً عن موطن هذه المادة المشتهاة التي تستخدم في تجفيف الطعام والمحافظة عليه . لم يكن في الإمكان الحصول على الملح جنوبي الصحراء إلا بعملية شاقة من تقطير الحشائش، أو بحمله عبر الغابات المطيرة الخائنة من الشواطيء الاستواثية للمحيط الأطلسي الجنوبي . و بذلك كان ملح الصحراء ذا أهمية أساسية ، وأصبحت تنمية أحواضه



ا وزهنه الغربيه قبل الاسلام الفيد السابع

مسئولية يضطلع بها البربر في الجزء الأوسط الشالي من الصحراء ، حيث يبادلون بالملح الذهب والعبيد الزنوج الذين يستخدمون في معامل الملح.

وأدت التجارة التي تعتمد على إبل البربر ، إلى اشتفال الزنوج الزراع في السودان بالتجارة، وإلى إعادة تشكيل أنظمتهم السياسيسة . وكانت نقطة الاتصال بين الزنوج والبربر على امتداد نهر النيجر عادة ، عند الحافة الجنوبية اللصحراء والتي كان البربر محملون الملح عبرها . وكان نهر النيجر ، وهو شريان للسودان من الشرق إلى الفرب ، يهيي سبيل الوصول إلى كل من مناجم الذهب (ويرجح أنها كانت قريبة من منبع النهر في غينيا الفرنسية الحديثة) (١) ومستهلكي الملح على امتداد النهر من غينيا إلى نيجريا . ومن الذين ربما اشتركوا في هذه التجارة النامية أفراد من الجاليات اليهودية المشتغلة بالتجارة في قرطاجنة الرومانية وبرقة — لعل بعضهم طرد عبر الصحراء بعد ثورة في القرن الثاني الميلادي — أقاموا على امتداد نهري النيجر والسنغال .

ويذكر الرحالة العرب في القرن العاشر استناداً إلى رواية سودانية ، أن الفاتحين « البيض » نظموا وادى النيجر وحكموه فيما بين القرنين الخامس والثامن ، ثم نشبت بعد ذلك ثورة زنجية على أيدى السوننكة (ماندى أو ما ندينجو) وأقامت أسرة ملكية من أبنائهم . وسواء أكان لتلك الأسرة المالكة البيضاء وجود أم لم يكن ، فالواضح تماماً أن شكلا من التنظيم

<sup>(</sup>١) كانت غينيا جزءا من أفريقية الاستواية الفرنسية ثم استقلت على أثر الاستفتاء الذي أجراه الجنرال ديجول على دستور الجمهورية المخامسة ، ف ٢٨ سبتمبر ١٩٥٨ (المترجم)

الحكومي والمركزية التجارية أصبح لازماً حينًا بدأ فلاحو الماندي يتجرون مع قو افل الإبل، فيبادلون بالملح الدهب، بين القرنين الثاني و الخامس.

ولا أحد يعرف اللغة التي كانت تستعمل في هذه الدولة السودانية — التي جرى التقليد على إطلاق اسم غانة عليها — ولكن علماء الآثار كشفوا عن مدن كانت تعتمد على تجارة واسعة النطاق ، كا يشهد الرحالة بوجود ملكية قوية ، ونظام ضرائبي وإداري مستقر الدعائم ، ومحلات لإقامة التجار البربر والرعايا الزنوج . وبسطت غانة سيطرتها السياسية على مناجم الملح الواقعة في الصحراء ، ولكن مناجم الذهب الواقعة عند حدودها الجنوبية ظلت في أيدي القبائل . وتحكم الفلاحون السودانيون في مفارق الطرق ، واستغل البربر أحواض الملح وتولوا قوافل التجارة . وكان يجسري الحصول على الذهب بطريقة غريبة يقال لها « التجارة الصامتة » ، فيترك الذين يستخرجونه من بطريقة غريبة يقال لها « التجارة الصامتة » ، فيترك الذين يستخرجونه من أهل القبائل الذهب على شاطئ النهر ، ويكوم تجار غانة الملح بجوار المعادن، ثم يعود رجال القبائل فيأخذون الملح إن أرضهم الصفقة ،أو يتركون كلتا السلعتين ويبدأون العملية من جديد إذا كانوا يريدون الحصول على مقابل أكبر .

وفى مكان بعيد فى اتجاه الشرق ، كان القوقازيون الذين يتكلمون لغة سامية ، قد أخذوا منذ زمن طويل يتسربون إلى إفريقية . فمن بلاد سبأ فى جنوب شبه الجزيرة العربية كان التجار والمهاجرون يعبرون البحر مراراً إلى المرتفعات الحبشية فى الألف الأولى قبل الميلاد . وأخيراً انتقلت حكومة سبأ أيضاً وأصبحت بحلول القرن الرابع الميلادى ، مملكة أكسوم أو أثيوبيا . وكان اليهود الذين تشتتوا من ديارهم ويتكلمون أيضا اللغة السامية ، قد انتشروا

بالمثل في داخل إفريقية ولكنهم كانوا أقوى في مصر، ومالوا إلى اقتباس الحضارات اليونانية. وجاءت المسيحية في أعقاب اليهودالمشردين - وكاحدث في أما كن أخرى من الإمبراطورية الرومانية - أصبحت الدين الغالب في شال إفريفية والقسم الأدنى من وادى النيل، وذلك بحلول القرن الرابع، وثبتت المسيحية اللاتينية أقدامها حول قرطاجنة القديمة، بينا سادت الأشكال الأرثوذكسية اليعقوبية (١) (القبطية) في مصر وانتشرت في اتجاه أعالى النيل لتصبح لها السيادة في مرو (التي أعاد المسيحيون تسميها بالنوبة) وأكسوم، كان الذين جاءوا بالدين الجديد من الفلسطينيين والشرقيين، ولكن الذين اعتنقوه في إفريقية كانوا من أبنائها ولم يكونوا من الغزاة، ولقيت المعتقدات المسيحية في هذا الوقت القبول من بعض البربر، على الأقل في الصحراء الكبرى اللاجئين الذين اختاروا الصحراء كي يواصلوا التمسك بدينهم القديم. وعلى اللاجئين الذين اختاروا الصحراء كي يواصلوا التمسك بدينهم القديم. وعلى ذلك سادت المسيحية في الشرق ولكنها أفقت في النقاذ في الصحراء في النوب. ويعتقدالكثيرون (٢) أن البربرغير المسيحيين أدخلوا أفكار قرطاجنة الدينية في غانة الزنجية.

<sup>(</sup>١) يؤمن المذهب اليعقوبي بأن للمسيح طبيعة واحدة .

<sup>(</sup> 

Eva L. R. Meyerowitz. The Akan of Ghana.

Basil Davidson . Old Africa Rediscovered.

<sup>(</sup> لندن ١٩٦٠ ، ص ٦٨ - ٧٠ )

Maurice Delafosse: Haut - Senegal - Niger.

<sup>(</sup> ٣ أجزاء ، باريس ١٩١٢ )

وإذ نصل إلى أوائل القرن السابع نجد المسيحية قد أثرت في كل ذلك. القسم من أفريقية الواقع شهالى منطقة الغابات ، فيا عدا غانة ووادى النيجر ومنابع النيل . ومهما يكن من أمر ، فقد كانت أثيوبيا هى الدولة التى تحولت إلى المسيحية بصفة دائمة . وارتفع الإسلام الذى بشربه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بلاد العرب ، إلى مركز السيادة بالتدريج ، وهو المركز الذى لايزال يشغله شمالى إقليم الغابات . وفقدت المسيحية معظم مراكزها الباكرة ولم تعد إلى الظهور في إفريقية إلا بعد أن بدأ الأوربيون ينتشرون فيها بعد ذلك بألف عام .

وفي صيف عام ١٦٣ قاد محمد صلى الله عليه وسلم أتباعه من مسقط راسه المعادى ، مكة ، إلى الدينة التي أكرمت وفادته ، فكان ذلك بداية النصر والتوسع ومع هذه الهجرة يتخذ المسلمون ومعظم الأفريقييين في السافا فا والصحراء الكبرى تقويمهم . وفي أو اخر السنة العاشرة الهجرية أى في يونية من عام ١٣٣ مات النبي مخلفاً وراءه كتاباً مقدساً هو القرآن الذي يتضمن تبك الأو امر الدينية و الاجتماعية والسياسية التي جعلت في الإمكان لأول مرة منطيع أتباعه من أبناء البادية على أساس دين عالمي شامل بدلا من التنظيم القائم على المجموعات المقيدة ، المنقسمة التي ترتبط فيما بيمها بصلة الرحم . أصبحت على المجموعات المقيدة ، المنقسمة التي ترتبط فيما بيمها بصلة الرحم . أصبحت القبائل المنقسمة على بعضها شعباً واحداً في ظل الشريعة المجددة واكن فرض الوحدة في داخل الصحراء العربية استغرق شهوراً كثيرة . وبتحرد ان تم تنظيم البدو على هذا النحو أصبحوا تواقين إلى نشر ديمهم في الهلال الخصيب الغني .

وفى يوم الأحد الموافق عيد الفصح عام ٩٣٤ ، أى بعد موت محمد عليه السلام بأقل من عامين ، أنزل الغزاة البدو الهزيمة بالمسيحيين البيز نطيين وضربوا الحصار على دمشق . وفى ظرف ثلاث سنوات سقط معظم الهلال الخصيب من فلسطين إلى فارس ، واجتازت جيوش الخليفة عمر برزخ السويس حيث عبرت النيل على مقربة من القاهرة (١) في ربيع عام ١٤٠ . وبعد أربع سنوات كانت أفريقية من مصر إلى قرطاجنة تؤدى الجزية ، ولكن ظل المسيحيون يسيطرون على النوبة في النيل الأوسط و بلاد البربر الواقعة غربى قرطاجنة .

و تجمعت الهجرات المضادة من جانب البيزنطيين ، و دَعُمُ المسكاس التي تحققت ، والنزاع حول الخلافة بعد وفاة عمر ، فحالت طيلة جيل دون توسع جديد ، ولكن فيها بين على ١٧٠ ، ١٨٣ حطم العرب قرطاجنة الثائرة وأخرجوا البيزنطيين من الجزائر الحالية وبلغوا ساحل المحيط الأطلسي . وبسبب الثورات التي قام بها البربر أرغم العرب على الارتداد إلى مصر ، إلا أن جيوش النبي عادت بعد ربع قرن فاحتلت المنطقة بصفة دائمة . وفي عام القائد طارق (٢) واحتلوا إسبانيا وغروا فرنسا حيث أوقفوا بعد ذلك بإحدى وعشرين سنة . ودعم المفارية مصل البربر والعرب سموقعهم جنوبي جبال البرانس . كانت إسبانيا الإسلامية في أول والعرب حوقهم جنوبي جبال البرانس . كانت إسبانيا الإسلامية في أول أصبحت بحلول عام ٧٥٧ مستقلة بالفعل في ظل أسرة حاكمة محتلفة .

<sup>(</sup>١) لم يظهر امم القاهرة إلا بعد إنشائها على أيدى الفاطمين.

<sup>(</sup>٢) مو طارق بن زياد وليس ( طارف ) كا ذكر المؤلف . ( المترجم )

وتميزت السنوات الثلاثمائة والخسون بالشاحنات بين أفراد الأسرة الحاكمة، وبالمنازعات بين المسلمين والبربر والإسبان للحصول على المراكز المتازة ، ولكن الانقسامات في صفوف العصابات السيحية في البرانس والحكام الإفريقيين الذين يمثلون الخلافة الشرقية ، كانت شديدة بالمثل. فتوقف التوسع وزاد الاستقلال المحلى في جميع أرجاء العالم الإسلامي بما فيه إفريقية ، وفي كل مكان غربي السويس بسطت طبقة صغيرة من المحاربين العرب حكمها على شعوب متنافرة لم تعتنق الإسلام، وذلك بالاستناد إلى جماعة منهم دخلت في الدين وإن لم يكن في الإمكان الاعتماد عليها. وحطم الصراع الري والزراعة ، وعريت الغابات من أشجارها من أجل بناء السفن لأغراض الحرب والقرصنة ، وابتلعت الصحراء الأرض الخصبة التي أسيء استغلالها في ذلك الوقت. وكانت اليد العليا للبربر فترة من الوقت ، إلا أنه في القرن السادس عشر أرسل الخليفة المركزي في بغداد — وكان فاطمياً — ٠٠٠و ٢٠٠ من بني هلال وهم من بدو بلاد العرب، فانقضوا على شمال إفريقية. وأخرج بنو هلال، وهم أول موجة من المستوطنين الذين يتكلمون السامية - البربر من الأراضي الساحلية، وبسطوا سيادتهم على المجتمع في شمال إفريقية ، وحولوا الإسلام من دين يعتنقه الحكام إلى دين تعتنقه الجاهير .

هذه الأحداث أسفرت بالنسبة إلى إفريقية عن نتيجتين ، فأصبحت المنطقة التي تشغلها ليبيا و تو نس الحاليتان أقل خصوبة، ولهذا اتخذ التجار الذين يعبرون الصحراء الكبرى طرقاً جديدة تلائم المغرب الأقصى ( مراكش الآن ) وهو أكبر مساحة وكان حظه من الدمار أقل . أما النتيجة الأخرى فهى أن بعض

البربر ممن أبوا تسلط العرب والمذهب الإسلام السي ، هاجروا عبر الصحواء للا قامة على مقربة من ساحل المحيط الأطلسي ، غربي إمبراطورية غانا. وأطلق هؤلاء البربر اسمهم القبلي — صنهاجة أو السنغال — على المهر الذي أقاموا على ضفافه . كانوا مسلمين بالاسم، ولكنهم لم يبدوا حماسهم الدينية أو الامتثال لقواعد الدين .

ومن حين لآخر كان أحد هؤلاء الحكام من بي صنهاجة يؤدى فريصة الحج إلى مكة ، وهذا ما فعله شيخهم الأكبر يحيى (۱) في أوائل القرن الحادى عشر . وهذاك وقع تحت تأثير فقيه التقى به في الطريق ،وعاد بمرشد سي شديد الحاسة يعرف بابن ياسين (۲) . ولكن أتباع يحبي ، ولم يكونوا في مثل حاسة زعيمهم ، طردوا ابن ياسين وتلاميذه فانتقل معهم إلى جزيرة في بهر السنغال . هؤلاء النساك ( المرابطين ) اجتذبوا الأنظار ثم الأنصار وعادوا ليحكموا المجتمع الصنهاجي . وفي عام ١٠٤٢ بدأوا الجهاد من أجل تطهير الإسلام ، وأخضع المرابطون من أتباع ابن ياسين البربر الذين لم يكونوا شديدي المسك وأخص داب الإسلام ، وهاجموا غانا الزنجية الوثنية في عام ١٠٥٤ ، ثم ضموا الخلافة العربية في مهاكش بعد ذلك بثلاث سنوات .

وفي إسبانيا كان تنظيم العصابات المسيحية قد تحسن . وتعرض استمرار بقاء الأمراء المسلمين المتنازعين للتهديد ، ولهذا طلب إلى يوسف ، خليفة ابن ياسين بين المرابطين – أن يستخدم جيشه للمحافظة على النظام ، فأعيدت

<sup>(</sup>١) يحيى بن إبراهيم .

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن ياسبن السجاماسي ومات في سنة ٥٥٥٩ .

الوحدة إلى إسبانيا الإسلامية وهزم المسيحيون في عام ١٠٨٦، وأصبح يوسف السلطة الوحيدة بين إسبانيا الشالية ومنطقة الغابات الإفريقية . كان من المستحيل إدارة مثل هذه الإمبر اطورية المتباينة ، وسرعان ماأدرك الجميعأن المرابطين الذين كانوا يهاجمون غانة (التي سقطت في سنة ١٠٧٦) أصبحوا مستقلين تماماً عن الجيش الرئيسي الذي يتولى يوسف قيادته في الشمال .

كانت سلطة المرابطين قصيرة الأمد تقريباً كاكان شأن الإصلاحات المتحمسة التي قام بها ابن ياسين ، ولكن تغير الكثير . فقد اضطرالمسيحيون في إسبانيا إلى الاتحاد لأول مرة دفاعاً عن النفس ، وما لبثوا بعد ذلك أن اتخذوا موقف الهجوم ، ولم يرجع مجد غانة التجارى والسياسي إلى سابق عهده تماماً . وحلت الحروب القبلية محل الحكومة المركزية الحقيقية جنوب الصحراء، وصارت للاستقلال المحلي الغلبة على الصالح القومي . لقد ظلت غانة على قيد البقاء حتى القرن الثالث عشر ، ولكن لم يبق منها إلا ظل عظمتها السابقة .

أصبح الإسلام الدين الإسمى لغانة ومعظم الدول الزنجية الأخرى في جميع أنحاء السودان الغربي ، ولكن الكثيرين آثروا الهجرة على تقبل أى جزء من الدين الجديد ، ومن بيمهم الفلابي (١) البقارة الذين انتقلوا شرقاً إلى إقليم نيجيريا الشمالية الحديثة ، وربما بعض الذين أصبحوا الطبقة الحاكمة من قبائل الأجان (١) المقيمة عند حافة الغابة .

وفي أو ائل القرن الثالث عشر فرض عدد من الغزاة القبليين سيطرة قصيرة الأمد على جزء من غانا أو كلها ، ولكن المسلمين الأشد استمساكاً بدينهم ، وهم زنوج مالى ، شددوا قبضتهم على المنطقة بعد عام ١٢٣٥ ، فعد الأمن السياسي والرخاء التجاري الذي كان لايزال يعتمد على المبادلة بين الذهب والملح عبر الصحراء . ظلت مالى وقتاً تبسط سلطانها من المحيط الأطلسي إلى الحافة الغربية لنيجيريا الحالية . وكان وجود هذه الإمبراطورية معروفاً لدى الأوربيين في القرن الرابع عشر ، وربما كان تفوق مالى يمثل أشد فترات التاريخ الإفريقي نشاطاً وتقدماً قبل مجيء الأوربيين . ولقد شاهد التجار البنادقة منسا موسي (١) حاكم مالى الذي سافر إلى مكة سنة ١٣٢٤ ، وخلق أسطورة عن الثراء الباذخ الذي ظل قائماً بعض الوقت في مصر وإيطاليا . وذكر الرحالة العرب في العصور الوسطى أن تبكتو التي كانت في عام ١١٠٠ قد حلت المحائم الرئيسي في إفريقية ، قد صارت الآن مركز المباني المشيدة من الطوب البضائع الرئيسي في إفريقية ، قد صارت الآن مركز المباني المشيدة من الطوب الشيدة من الطوب

لم تكن غانة تسيطر على مناجم الذهب التى كان يعتمد عليها ثراؤها ، وكذلك لم يسيطر عليها المرابطون أو إمبراطورية منسا موسى . فني الحالات الثلاث جميعها تمثلت الثروة في التجارة التي جعل منها المنظم عملا بجزياً . غير أن هذا الموقف ذاته كان يجتذب أى فاتح يستطيع أن يوفر تنظيماً أفضل ، أو طريقاً مباشراً إلى المناجم . وأثارت المعرفة بثروة منسا موسى الرغبة في

<sup>(</sup>١) الفلاني أو الفلية ، و الفولة .

<sup>(</sup>٢) يطلق عليهم الكتاب العرب اسم ه أجان ، وايس ه أكان » Akan كا في النس الإنجليزي .

<sup>(</sup>١) تولى الحسكم في مالى من ١٣٠٠ لمل ١٣٣٢ م.

نفوس الزنوج الآخرين وعرب مراكش ، وأخيراً في السيحيين الأوربيين اللاستيلاء على احتكار مالى التجاري الغني أو تخطيه .

ومن هؤلاء، قام السنفاى الزنوج — ومنهم كثيرون كانوا يعيشون تحت حكم مالى وبنفرون منها — ودخلوا تمريكتو في عام ١٤٦٨ . وتمزقت أوصال مالى بالتدريج أمام المتطفلين . كان القليلون منهم هم الذين أسلموا ، ولكن حدث انقلاب على أيدى المسلمين في عام ١٤٩٢ وضع على عرش سنفهاى ولكن حدث انقلاب على أيدى المسلمين في عام ١٤٩٢ وضع على عرش سنفهاى زنجيا مسلماً مصلحاً هو اسكيا الكبير (۱) . وإذ كان رجلا مثقفاً ،قديراً ومنظماً ، وشن حول معظم رعاياه إلى الإسلام ، وكسب تأييد فقهاء المسلمين وعلمائهم ، وشن الهجمات باسم إحياء الدين . ووقع في أيديه جزء كبير من مالى والهوسا ، لكن المجمات باسم إحياء الدين . ووقع في أيديه جزء كبير من مالى والهوسا ، لكن وكا حدث مع المرابطين — خبت جذوة الإصلاح وهوت إلى منازعات على السلطة أشاعت الفرقة والانقسام ، وبذلك عادت الهوسا ومالى وغيرها سن على السلطة أشاعت الفرقة والانقسام ، وبذلك عادت الهوسا ومالى وغيرها سن ويبدو أن الرخاء الاقتصادى الذي نعم به السودان ، لم يعان من هذه المنازعات، ولكن القوة السابقة للمنطقة زالت في نفس الوقت الذي بدأ فيه الأوربيون يرتادون ساحل إفريقية الغربي .

كذلك بدأت شراهة الشعوب المقيمة شالى الصحراء الكبرى ، تشتد أيضاً في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وكان أول غزو عبر الصحراء منذ توسع المرابطين ، هو غزو مراكش في القرن السادس عشر ، ذلك أن المنصور

(١) أسكيا عمد الكبير (١٤٩٢ - ١٤٩٨). (المترجم)

<sup>00000</sup> المار ( ول الموسلة ال افردهنبه الغرببة في عصرالأسلام مدينه الحادى عثر الدالقرن الهادس عثر

مومكتباتها ، وسمح بالتدريج للغزو أن يهوى إلى عملية من الابــــتزاز الاستبدادي .

لقد حلقت الثورات التي نشبت على حافة الإقليم المحتل، عدداً من دول صغيرة ، تبزع إلى الانتقام وتفتقر إلى النظام ، ويسودها طابع شبه قبلى ، وعدلت مراكش عن المشروع كلية في عام ١٦١٨ ، ومن هنا تولى الباشوات (الولاة) الجشعون الأمر ، وأصبحوا حكاماً مستبدين مستغلين ، قضوا معظم القرن التالى في منازعات فيا بينهم . كان هؤلاء الباشوات وهم يختارون أنفسهم بأنفسهم ، يتعاقبون على الحكم كيفها اتفق ، وتحطمت التجارة والزراعة تماماً ، أما المدن القائمة على طول النيجر الأوسط والتي سبق لها الازدهار فتحولت إلى أطلال وابتلعتها الصحراء ،أو أصبحت أشباه عواصم للطغاة المحليين ، وسرى الضعف تدريجياً إلى الارستقراطية المغربية من سلالة الباشوات ، وتزاوجت الضعف تدريجياً إلى الارستقراطية المغربية من سلالة الباشوات ، وتزاوجت عن مواقعها ، وأخيراً في عام ١٧٨٠ قلبها الزنوج الذين عنه ينهوا يؤدون لها الجزية .

وكان الفاتح الثالث المنتظر للسودان الغنى ، هو البرتغال القائمة بالشمال ف الوربا . كانت البرتغال في الأصل جزءا من قشتالة ، إحدى المالك المسيحية الصغيرة في شمال إسبانيا . وفي أثناء القتال ضحد الإسلام ، وفي الاسترداد المسيحي بعد انهيار المرابطين في القرن الثاني عشر ، منحت البرتغال إقطاعية المسيحي بعد انهيار المرابطين في القرن الثاني عشر ، منحت البرتغال إقطاعية المنبلاء الإقطاعيين الفرنسيين الذين كانوا قد اشتركوا في الحرب الصليبية الإسبانية . وتحدى هؤلاء الأتباع الفرنسيون في البرتغال ملك قشتالة ، وأقاموا ملكية مستقلة بمساعدة الإنجلير ، وطردوا جميع المفاربة من بلدهم قبل أن

وهو شريف شاب سبق أن أوقع هزيمة حاسمة بغزو برتفالي أعد إعداداً سيثاً ، حاول أن يلم شعث أتباء المتنازعين عن طريق القيام بحملة مثيرة للاستيلاء على مناجم الذهب جنوب الصحراء. ومن موقفه عند النهاية الشالية لطريق التجارة الطويل ، يظهر أنه لم يعرف أن المناجم كانت وراء الحافة الجنوبية المحضارة السودانية . وجرى الحصول على مقادير كبيرة من القاش لعمل خيام الصحراء، فضلا عن الأسلحة لجيوشه، من إنجلترا في عصر اللكة إليزابث. وبدا أن هذه الدولة كانت سعيدة بتسليح عميل يكون لها وعلى مقربة من عدو اللكة الرابض في إسبانيا . وسيطر المنصور على مناجم الملح في سنغاى في الصحراء الشالية ، وفي عام ١٥٩٠ بعث بجيش أحسن انتقاء رجاله ، عبر الصحراء وبقيادة جودر وكان أغاً إسبانيا . وبالرغم من أن ثلاثة أرباع الجيش هلك من العطش أثناء مسيره الذي استغرق خسة أشهر ، تم الوصول إلى تمبكتو وسقطت سنغاى أثر سلسلة من الحملات الملة وإن امتازت بالبسالة . وعين جودر «باشا» أي والياً على السودان ، ولكن المراكشيين لم يتجاوزوا حوض النيجر ولم يبلغوا أبداً مصدر الذهب. وعلم الشريف المنصور - والذي أوشك على الإفلاس بسبب ما تكلفه الغزو - أن السودان بلد فقير ، وأسوأ من هذا أدرك أن التجارة توقفت بالفعل. كان ظاهراً أن الاتجار عن طريق الأوربيين الذين وصلوا إلى ساحل غينيا ، أيسر من المحافظة على طريق الصحراء وسط مثل هذا الاضطراب. وأحس المنصور مخيبة الأمل، وواجهه استمرار النفقات والثورات سواء في بلده أو في سنغاى التي غزاها ، وكان يرتاب في 

تحرر قشتالة أرضها نفسها بماثتى عام . أما الخطوة المنطقية التالية ، وهي مد نطاق تلك الحرب الصليبية الإفريقية ، فامتصت جهود البرتغال بعض الوقت ، وبلغت الذروة في الهجوم على قوطة بمراكش في سنة ١٤١٥ . لم تكن الحماسة الدينية لتفوق في الأهية نيل السيطرة على تجارة الذهب السودانية ، والكن قبضة المراكشيين على هذه التجارة كانت قوية ، وبعد أن صمدوا لحصار دام ثلاث سنوات ، أرغموا البرتغاليين على الانسحاب .

ومن القادة البر تفاليين الأمير هنرى — وهو ابن أصعر للملك — وكانت له دراية بالغة بالجغرافية والملاحة استقاها من المسلمين . همذا الأمير الحالم ، من البر تفال وقشتالة ، والتي تم استردادها من المسلمين . همذا الأمير الحالم ، الحجد والعالم ، والذي غالباً ما يطلق عليه اسم « الملاح » ، اقترح الوصول إلى مناجم الذهب بطريق البحر ، وبذلك يتجنب كلا من المفاربة العنيدين والصحراء المانعة . ويبدو أن هذه الفكرة — وليست الرغبة في الحصول على الرقيق ، وليست بالتأكيد فكرة الوصول إلى الهند — هي التي أوحت إلى هنرى بإنشاء معهد لعلوم الملاحة في زاجروس ، وبإرسال الحملات على امتداد الساحل الفريي لإفريقية . كان هناك عنصر بالغ القدر من الصدفة في الملاحة وفي عدم التأكد من موقع مناجم الذهب — ولكن الصيادين البر تفاليين كانوا في ذلك الوقت يزاولون عملهم في الحيط الأطلسي على مسافة ١٥٠٠ ميل من البر ، كما سبق أن هيأ الجغرافيون العرب شواهد قيمة عن الساحل حتى سييرا ليوني عند الحافة الشالية لمنطقة غابات الأمطار . وأقلعت السفن الأولى سييرا ليوني عند الحافة الشالية لمنطقة غابات الأمطار . وأقلعت السفن الأولى في عام ١٤١٨ ، وجي و بسبائك الذهب والعبيد الزنوج لأول مرة من البر بر في عام ١٤١٨ ، وجي و بسبائك الذهب والعبيد الزنوج لأول مرة من البر بر في عام ١٤١٨ ، وجي و بسبائك الذهب والعبيد الزنوج لأول مرة من البر بر في عام ١٤١٨ ، وجي و بسبائك الذهب والعبيد الزنوج لأول مرة من البر بر في

أرجوين (خارج شاطى موريتانيا الحديثة) في عام ١٤٤٤ ، وتم الوصول إلى منطقة الغابات قبل موت هنرى الملاح في سنة ١٤٦٠ . وبدأت تجارة رقيق مجزية، اجتذبت للمرة الأولى المصالح التجارية الأوروبية ، ولكن الاستكشاف اضمحل لحظة ، ويرجع بعض السبب في هذا إلى الافتقار إلى توجيه هنري ، وربما يرجع أيضاً إلى أن الغابة بدت خالية من الجاذبية . ودبت الحياة من جديد في أعمال الاستكشاف في السبعينات من القرن الخامس عشر . ووجدوا في غانة الحديثة منطقة خالية من الفابات ، تمتد فيها حشائش السافانا حتى البحر ، وتم عبور خط الاستواء لأول مرة في التاريخ الأوروبي. ووجد الذهب والتبر بوفرة في تلك المنطقة التي تتخلل الغابات الاستوائية ، ولهذا أطلق على الساحل اسم إلمينا – والمنجم أو « ساحل الذهب » . وهنا أقيمت محطة تجارية يقال لها إلمينا ، وذلك في أثناء رحلة ثمت بعد ذلك في عام ١٤٨٢ . ويظهر أن كريستوف كولمس الذي اكتشف أمريكا فيما بعد ، زار الحصن الجديد بعد ذلك بعام أو عامين (١) . لقد سبق له العمل في خدمة البرتغال منذ سنة ١٤٧٧ ، كصانع للخرائط أولاً ثم كضابط يكتسب الخبرة في الملاحة بالمحيط ، ولم يسم إلى الحصول على مساندة لرحلته الشهيرة في أنجاه الغرب إلا في عام ١٤٨٦.

و ثبت أن الاتصال والنقل بطريق البحر أدعى إلى الاطمئنان وأشد يسراً

<sup>(</sup>١) تجد الأدلة وتقييمها في

Samuel Eliot Morison: Admiral of the Ocean Sea

( ۲۲ مان ، بوسطن ۱۹۶۲ ، ج ۱ ، س ۹ ۰ س ۵ ۰ ، ۵ ۹ ماهيةرقم ۲۲)



من السفر عبر الصحراء ، والذلك فإن الثورة العميقة التي حدثت في نمطالتجارة الإفريقية وتطورها — على ما اكتشف المراكشيون في عهد المنصور بعد ذلك بقرن من الزمان — لم تكن سوى مسألة وقت . والواقع أنه يحتمل أن البر تغاليين لم يحصلوا على الذهب من المصادر التي ظلت غانة ومالى زمناً طويلا تعتمدان عليها ، وإنما حصلوا عليه من مناجم جديدة في مناطق الفابات المطيرة التي تمتد مباشرة وراء السافانا الساحلية ويبدو . أن اكتشاف هذه المناجم ، إلى جانب وصول الأهالى الزنوج إلى الساحل ، لم يحسدت إلا قبل مجى البر تغاليين بسنوات قلائل .

إن الاضطراب الديني والسياسي في السودان ، والذي استمر منذ أيام المرابطين في القرن الحادي عشر إلى الاحتلال المراكشي ، شجع بعض الزنوج من غير المسلمين على التحرك إلى المناطق الواقعة خارج سلطان الإمبر اطوريتين القويتين . ويحتمل أن الفوضي ذاتها أسهمت في قيام تنظيمات قوية من أجل الدفاع العسكري ، بين القبائل المقيمة غرب وجنوب وادى النيجر الغني ، فظهرت اتحادات قبلية تتسم بالكفاءة بين شعب الأجان في غانة الحديثة ، كما يدأ الزنوج غير المسلمين يتوغلون بأعداد كبيرة في الغابات المطيرة (حيث يدأ الزنوج غير المسلمين يتوغلون بأعداد كبيرة في الغابات المطيرة (حيث الكشفوا الذهب أيضاً) ويستوطنون على طول ساحل غينيا .

إننا نفتقر إلى المعرفة بشأن التطورات الدقيقة التي وقعت على امتداد هذا الساحل، ولكن في الإمكان أن نوحي ببعض المعالم الرئيسية العامة. فالظاهر



أن الزنوج الذين كانوا يتميزون بالسهولة البالغة في تصنيع الحديد ، انتقلوا إلى المنطقة الواقعة غربي دلتا النيجر منذ أكثر من ٢٠٠٠ عام خلت – أي في نفس الوقت تقريباً الدي بدأ فيه انتشار الزنوج من الناطقين بلغة البانتو ، شرقي الدلتا – وأقاموا عدداً من المجتمعات الصغيرة المستقلة . وفيا بين على مروق الدلتا المناوية سادت حول نوك في السافانا الجنوبية سهولة رائعة في بحت رسوم صغيرة للانسان .

كان مجتمع نوك يمثل انتقالا من الخشب والحجارة إلى الحديد في أفريقية الغربية ، وكانت موضوعاته طليعة الأشكال الفنية التي اتخذت فيا بعد لتلائم الطين المحروق والوسائل البرو نزية في وسط نيجيريا وجنوبها الفرى . و نمت ثقافة بنين وهي من سلالة ثقافات نوك ، استخدام الحديد حتى وصلت به إلى مستوى رائع حوالى عام ١٤٠٠ ، وأنتج فنانوها صوراً بشرية وسهاوية تقدر قيمتها بسبب طابعها الجالى أكثر من منفقتها . وثمة مجتمعات أخرى و مخاصة اليوروبا ومواليهم ، وأهل داهومي ، نجحت بشكل خاص في عمل الآلات . وعدما اشتدت الضغوط من جانب السودان الثائر حوالى عام ١٥٠٠ ، شجمهم ذلك على تكوين الأحلاف بقصد الدفاع العسكرى ، وأصبح هذا الفن عبارة عن صناعة الأسلحة . وتدهورت حضارة بنين في القرن السادس عشر إزام الضغط العسكرى مسن قبل اليوروبا الذين أنشأوا حديثاً حكومة مركزية ، وبسبب التعديلات الثقافية التي أدخلها التجسسار ورجال الإرساليات البرتفاليون

وفي الشرق والشال الشرقي من دلتا نهر النيجر ، وبين البانتو وغيرهم

من الأقوام الزنجية في مرتفات الكمرون وحولها ، لم يتطور التنظيم على مثل هذا النطاق أبداً بالرغم من أن معظم هؤلاء القوم لابد أن وجدوا في هذه المنطقة طيلة آلاف عدة من السنين ، وفي السافانا شالى المرتفعات استوطن الزنوج منذا رمنة ما قبل التاريخ ، ولعل السكان الأوائل جداً كاوا من اليورو با والداهو ميبن وتحركوا عبر النهر إلى غرب نيجيريا حوالى الوقت الذي ظهر فيه المسيح وكان الهوسا ثاني شعب نعرف أنهم أقاموا هناك ، وهؤلاء وصلوا في حوالى القرن العاشر . ومن المحتمل أنه كان هناك بعض البانتو في نيجيريا الشالية ولا ترازل بقاياهم متناثرة هناك — ولكن معظم توسع البانتو كان في اتجاه الجنوب ، لا الشال ، من الكمرون ومن المكن القول بأن شعب جا الذي يعيش الآن على طول المجرى الأدبى من نهر الفولتا ، كان هنا ، ويبدو أن تاريخهم تضمن إقامة في نيجيريا الشمالية حيث بدأوا يهاجرون منها منذ حوالى من قطن . . . هسنة خلت .

ويعتقد الجا أبهم وصلوا في منطقة الفولتا حوالي عام ١٣٠٠، بيماتذ كرمعظم الروايات أن شعب الأجان وفد من الحافة الجنوبية لغانة القديمة أو مالى إلى الحافة الشالية لإقليم الغابات المطرية في غانة الحديثة بين عامى ١٢٠٠، ١٢٠٠، ولعل قبائل أجان التي توغلت في الغابات وأطلقت على نفسها اسم الأشانتي ، قد اكتشفت الذهب في القرن الخامس عشر ، وبدأت تكون أحلافاً عسكرية في القرنين السابع عشر والثامن عشر ، ودارت قبائل أخرى من الأجان بقال لها فانتي حول الغابات، واستوطنت تلك الشقة المغطاة بالسافانا في ساحل الذهب غربي شعب جا مباشرة ، ولكن كم من هذه الروايات يمكن تقبلها ؟ وإلى أي

حد كان فى الإمكان أن تمتزج قبيلة مهاجرة بأخرى أو بالسكان الأو اثل الذين كانوا مقيمين فى الناطق التي جرى اجتياحها ؟

والمعلومات عن الهوسا قليلة نسبياً ، فبالرغم من احتفاظهم بسجلات مكتوبة فإن معظمها دمر في ثورة قام بها المسلمون منذ ١٥٠ سنة خلت . ويبدو أمهم من الغزاة البربر — أو ربما من اللاجئين الفارين أمام الفروات العربية ، ففرصوا سلطانهم على الشعب الزنجى الوطنى الذي كان يشتغل بالزراعة . وكان الهوسا تجاراً على درجة جيدة من النظام ، ونظموا أنفسهم على هيئة سلسلة من مدن كل منها بمثل دولة ذات سيادة . وقام تحالف بين الملوك وبيروقر اطية ثابتة الدعائم ، ساعد أقلية فاتحة في الإبقاء على سلطانها على جماهير الشعب من أبناء البلاد . هذا الشكل من الحكم تأثر إلى حد كبير بتعاليم القرآن في تاريخ مبكر جداً ، ولكن الحكام أو الجماهير لم يتقبلوا الإسلام ديناً لهم إلا بصورة جزئية وببطء . وتخصص الهوسا في عمل القماش الرقيق والمصنوعات الجلدية والعبيد وببطء . وتخصص الهوسا في عمل القماش الرقيق والمسنوعات الجلدية والعبيد الذين كانوا يصطادونهم أو يشترونهم شرقى دلتا النيجر . وكانت تلك « المدن ومع زنوج اليوروبا وجا . فهل كان الجا إذن من اللاجئين الذين فروا بصورة جاعية من وجه الفاتحين الهوسا ، واصلوا علاقاتهم التجارية و لكن احتفظوا باستقلالهم ؟

من الصعب القول ١٠ إذا كان الزنوج عاشوا بأعداد لها شأمها في الغابات المطارة قبل القرنين الرابع عشر أو الخامس عشر ، ولكن من الصعب

بالمثل الاعتقاد بأن الأجان كانوا لاجئين بأعداد كبيرة وفدوا من ناحية الشال البعيد . إن لغتهم قريبة جداً من لغة جيرابهم من أهل الفايات وهي محتلفة جداً عن أي شيء معروف في وادى النيجر الذي يرعمون أنهم بدموا منه . غير أن هذا لايعني أنهم كانوا بالضرورة يعيشون في شمال منطقة الفايات أو جنوبها ، ولا يعني أنهم لم يتعرضوا لأية مؤثرات واردة من الشال الأقصى .

قد يكون الجواب بالنسبة إلى كل من الجا والأجان أن القوم الذين كانوا يتكلمون هذه اللغات عاشوا زمناً طويلا على الحافة الجنوبية للسافانا شالى منطقة الغابات المطيرة و بعيدين عن الساحل ، ولكنهم تلقوا في زمن أحدث سيلا من التقاليد و الأشكال التنظيمية، بل وأرستقراطية حاكمة من الأماكن التي يزعمون أبهم هم نشأوا فيها في الأصل . و بعد ذلك اكتسبوا بدورهم بسالة عسكرية ، وارتدوا منذ حوالي عام ١٥٠٠ يحو الساحل والغابة المطيرة بوصف ذلك وسيلة لتفادى الضغط المتزايد من جانب الإسلام ، والاضطراب الناشب في وادى النيجر .

وثمة رأى يوازى هذه الإمكانية مع تعقيد أقل بدرجة طفيفة ، قد نلقاه في الزنوج من أبناء الغابات المطيرة بساحل العاج الحديث وليبيريا وسييراليوني. ففي كل هذه المناطق المغطاة بالغابات يظهر أن التوغل تم على صورة أعداد صغيرة وفي زمن متأخر نسبياً ، وعلى أيدى الجماعات الأقل تقبلا للتنظيم المركزي أو الإسلام . وقد يبدو أنهم غادروا السافانا على غير رضاء منهم ، كي يهربوا من الإسلام والحكم القوى، والكنهم لم يتعرضوا للتأثير أو يشعروا بالضغوط ، مما أرغم الأحان على إنشاء المحالفات والأحلاف .

وهُنَاكُ مُجموعة متفرقة عبر غرب أفريقية من السنغال إلى دول المونيا يقال لها الفولاني، وكانوا من البدو الرحل، ونادراً ما أقاموا دولة لأنفسهم وإنما عاشوا كشعب يتمتع بالحماية في المجتمعات الكثيرة القائمة في أقاليم السافانا والجنوبية والوسطى وهم يزعمون أنهم من سلالة بيضاء وهو زعم حاول العلماء الأو اثل تبريره عن طريق ربطهم بالبربر ، ولكن الرأى الحديث(١) يؤيد وجهة النظر التي تدهب إلى أنهم أصلا من الزنوج الذين نشأوا على مقربة من الطرف الغربي لإفريقية . ولقد ظلوا قروناً يقاومون الإسلام ، ولعــل ذلك أو ميلهم الرعوى وحده هو الذي شجع على هجرتهم المتدرجة. ما من شك أن بعضهم كانوا على الحافه الجنوبية لغانة التديمة حين هاجم المرابطون تلك الإمبراطورية ، ويبدو أن انتشارهم زاد حوالى ذلك الوقت إذ وجدوا على هيئة أقليات محمية في محتلف الدول التي قامت في السافانا من السنغال إلى بلاد الهوسا ، وفي أثناء الفوضي التي ارتبطت بالفتــوح المراكشية في القرنين السادس عشر والسابع عشر بدأوا يلعبون دوراً هاماً في سياسة الدول الصغيرة التي قاومت الولاة من أبناء شمال أفريقية ووجدت منهم جماعات كبيرة بوجه خاص ، حو الى ذلك الوقت في فو تاجالون ( في داخل غينيا الفرنسية الحديثة ) وفي بلاد الهوسا ، وفي كلا الإقليمين كانوا ما بزالون أقلية رعوية ووثينة ، بالرغم من أن نسبة طيبة منهم بمن أقاموا بين الهاوسا كانوا في المدن اختلطوا بالقبائل الأخرى عن طريق المصاهرة حيث اعتنقوا الإسلام. وفي معظم الأحوال عاش الفولاني البقارة على وفاق مع أبناء البلاد المشتغلين بالزراعة .

Joseph H. Greenberg. Studies in African Linguistic (1) Classification, New Haven, 1955, pp. 24-32

## الح الرق -

وجد الرق — وهو اقتناء البشر كمتاع شخصى - في إفريقية كافي أجزاه العالم الأخرى — منذ عصور ما قبل التاريخ وكان في مراحله المبكرة ظاهرة صغيرة نسبياً ، معتدلة المدى ومنطقية ، إذ كان الاسترقاق وسيلة للتحكم في المجرمين والساخطين وأسرى الحرب ، واستخدامهم بطريقة إنتاجية في مجتمع رحالة يفتقر إلى الحكومة الموضوعية والسجون الدائمة لتنفيذ القانون . ولأسباب عدة لم يكن الإنكار الكلي للا نسانية والشخصية — وهو الإنكار المرتبط في العادة بالرق — موجوداً فمن جهة لم تكن لدى المجتمعات الإفريقية فكرة ديقة عن حقوق الملكية الخاصة ولهذا كانت الحقوق الشخصية للعبيدو أحوالهم العامة تحميها قوة القانون التقليدي ومسئولية الجاعة . كذلك كان الرق عادة لفترة زمنية معينة تتناسب مع طبيعة الجريمة أو ظروف الأسر — بدلا من أن يكون حالة طابعها الدوام ، كما كان في الإمكان أن يكسب العبد حريته بفضل يكون حالة طابعها الدوام ، كما كان في الإمكان أن يكسب العبد حريته بفضل ومقابل هذا يؤدي العبد قدراً محدداً من العمل بغير أجر . غير أنه كان يستطيع في وقته الحر أن يقتني المنقولات التي يشتري بها حريته ويعود فيندرج في المجتمع في وقته الحر أن يقتني المنقولات التي يشتري بها حريته ويعود فيندرج في المجتمع في وقته الحر أن يقتني المنقولات التي يشتري بها حريته ويعود فيندرج في المجتمع في مرتبة طيبة .

هذه الظروف المخففة من وطأة الاسترقاق ظلت سائدة طالما كان العبد

وإذا استثنينا سكان السواحل ، فإن الكشف والتوسع الأوربيين لم يكن لهما تأثير مباشر على الحياة الدينية إلا بعد انقضاء ثلاثة أو أربعة قرون .

ومهما يكن من أمر ، فالتأثير الأجنبي غير للباشر بعد حوالي عام ١٤٥٠ ،أدى إلى تغييرات عميقة حولت بشكل جوهرى مجرى التاريخ في غرب إفريقية .

هذا النمط من الاستعباد الكلى ظهر فى شال إفريقية ومصر الإسلامية ، منذ القرن السادى عشر حين زاد حجم الانجار فى الرقيق نتيجة سيطرة الستوطنين العرب على مهاية التجارة الصحراوية على البحر المتوسط ، وانتشار الإسلام فى السافانا تحت لواء المرابطين ، ويحتمل أن معظم العبيد كانوا من أسرى الحروب وضحايا الغارات الذين كانت تأخدهم إمبر اطوريات إقليم السافانا من القبائل الأقل منها تنظيم ، والمقيمة على امتداد الحافة الشالية لمنطقة السافانا من القبائل الأقل منها تنظيم ، والمقيمة على امتداد الحافة الشالية لمنطقة الغابات . ويبدو أن أكبر مصدر للتوريد بعد تطبيق القانون الإسلامي فى دول النهوسا ، كان الزنوج و بخاصة البائتو الذين لم يهاجروا إلى حوض الكونغو الدين يعيشون جنوبي شرق بلاد الهوسا ، وكانوا يتكونون من قبائل صغيرة تفتقر إلى التنظيم الدفاعي و يمكن حنها على الاشتباك فى الحروب فيها بينها حتى تفتقر إلى التنظيم الدفاعي و يمكن حنها على الاشتباك فى الحروب فيها بينها حتى بنسنى توفير الأسرى للتجار المسلمين . واشتد الطلب على العبيد فى الأسواق

الواقعة فيما وراء الصحراء ، بعد الحلال الإمبراطورية البيزنطية وسقوطها في القرنين الرابع عشر والخامس عشر ،إذ كان الفاتحون الأتراك في حاجبة إلى جماعات تابعة لهم ، حتى يتسنى لهم الاحتفاظ بحكمهم على السكان المسيحيين وارتقى كثيرون من العبيد الزنوج فشغلوا مراكز إدارية رئيسية في ظل السلاطين بالآستانة ، ولكن الخصاء كان مطلوباً دائما للحيلولة دون قيام مصالح وراثية قد تنازع الأتراك سلطانهم . وكان الموردون من الهوسا الذين ضمنت لهم هذه السياسة سوقاً دائمة ، نشيطين بوجه خاص في إعداد هؤلاء الخصيان للرحلة إلى الأسواق .

وكان الرق البسيط موضع المارسة أيضاً بين البانتو الذين هاجروا عبر الفابات من الكمرون خلال العصر المسيحى . وحالت المنافسة الحادة على احتلال الأراضى الواقعة عند خط تقسيم الكونغو والسيطرة عليها ، إلى خلق سلسلة من القبائل المنظمة نسبياً ، والتي كان ينجح بعضها فى اجتياح جيرانه من وقت لآخر . كان من الجائز استرقاق بعض الأسرى الذين يؤخذون فى أمثال هذه الصراعات ، ولكن يحتمل أن أعظم مورد لهذا المتاع كان يتمثل فى العبيد الذين تسلمهم القبائل التي أخضعت بوصف ذلك جزية مفروضة عليها . لم تكن هناك سوق أو تجارة بالنسبة إلى هؤلاء الأسرى ، ولكن إذا أمكن إدماجهم فى أهل القبيلة المنتصرة أمكن أن تعظم سلطة الزعيم الحاكم ، فى داخل التابيلة وفى جميع أرجاء المنطقة .

ويحتمل أن المستكشفين والتجار البرتغاليين الأوائل اشتروا أولى شحناتهم من العبيد من التجار المسلمين المقيمين على سواحل السنغال وموريتانيا في أواسط

القرن الخامس عشر . ولما مات الأمير هنرى الملاح في عام ١٤٦٠ كان يجرى شراء الزنوج من الوسطاء الزنوج والبربر بين نهرى السنغال وغينيا ، كما كان عدد قليل يؤسر عن طريق الغارات التي تشن كيفها اتفق عند الطرف الشهالي الغربي لمنطقة الغابات ، ولكن هذه العملية كانت تكلف الأوروبيين الكثير من الرجال والمال ، مخلاف التبادل السلمي · وبعد عام ١٤٨٦ ، حين استقر البرغاليون في إلمينا على ساحل الذهب ، وضعوا التأكيد على اقتفاء الذهب ، وكان في الإمكان إيجاد العددالكافي من العبيد في أماكن أقرب إلى البرتغال، وكان في الإمكان إيجاد العددالكافي من العبيد في أماكن أقرب إلى البرتغال، مع قبائل الفانتي القاطنة على امتداد الساحل ، وتنص على مبادلة الذهب بالملح مع قبائل الفانتي القاطنة على امتداد الساحل ، وتنص على مبادلة الذهب بالملح والقاش والقطع المصنوعة والآلات . كانت العلاقات - رة وودية بدرجة معقولة والما لم يحاول البرتغاليون أن يتخطوا هذه القبائل الوسيطة ليستغلوا المناجم أو ليتصلوا اتصالا مباشراً بالمنتجين من شعب الأشانتي في الداخل .

وزار بعض رجال الإرساليات الدينية والتجار بنين غربى دلتا النيجر ، ولكن الاهمام بهذه الجهة كانقصير الأمد. وسار البرتغاليون بعيداً على الساحل — وكانوا الآن يبحثون عن مملكة برستر چون المسيحية التى تحدثت عها الأساطير ، وعن طريق إلى الهند — فاتصلوا بشعب البانتو في الكونغو . وفي عام ١٤٨٣ طلب حاكم مانيكونغو التى تصادف أن كانت القبيلة التي لها الغلبة ، الساعدة في المحافظة على سلطته ، وأعرب عن اهمامه بالمسيحية . وتم اكتشاف رأس الرجاء الصالح بعد ذلك بأربع سنوات ، ولكن نشاط البرتغاليين تحول إلى النيكونغو قبل أن يتجهوا نحوالشرق . وفي ربيع عام ١٤٩١ وصل إلى الكونغو المانيكونغو قبل أن يتجهوا نحوالشرق . وفي ربيع عام ١٤٩١ وصل إلى الكونغو

رجال الإرساليات والمبعوثون والمستشارون الفنيون، حاملين الصور والهدايا . وجرى تعميد د الزعيم نزينجا كنوو و Nzinga Knawa باسم الملك بوحنا الأول ، وعقدت محالفة مع يوحنا الثاني ملك البرتغال بوصفها بين عاهلين على قدم المساواة ، وأنشئت مستعمرة أوروبية صغيرة في مبانزا ، وهي المقر القبلي والواقعة على مسافة ١٢٥ ميلا في الداخل . وساعدت قوات مانيكونغو في إخاد ثورة ولكن عندما أصبح يوحنا الثاني أكثر اهماماً بالهند ، بدأت علمكة البانتو ترتد ، فتراجع رجال الإرساليات إلى الشاطئ مع ولي العهد مبيمبا أ نيزنجا ، الذي أصبح بد عشر سنوات في المنفي ، برتغالياً مثقفاً ، قد انقطعت صلته تماماً بأساليب البانتو .

وفي أثناء النفي بدأ الساخطون البرتغاليون الذين أبعدوا ، يدخلون زراعة قصب السكر في جزيرة ساو توميه الاستوائية غير السكونة والتي تقع على مسافة قصب السكر في جزيرة ساو توميه الاستوائية غير السكونة والتي تقع على مسافة مدر ميل شال غرب الكونغو . لقد جاءوا أولا إلى البر في حوالي سنة ١٥٠٠ لشراء العبيد للعمل في من ارعهم ، ووجدوا بين اللاجئين من المانيكونغو موردين على استعداد لسد حاجتهم ، واتخذ مبيمبا أ - ترينجا اسم ألفونسو الأول بعد وفاة والده ، وأخضع الحكام الوثنيين الذين اغتصبوا ميراثه ، وأطلق على عاصمته مباتزا اسم ساو سلفادور . وجاء مزيد من رجال الإرساليات في ١٥٠٨ لدعم برنامج ألفونسو في إدخال الحضارة الأوربية ، ولكن نادراً ماجرى بعد ذلك تذكر ألفونسو . وتحول النشاط البرتغالي إلى غزو الحيط الهندى في عام ذلك تذكر ألفونسو . وتحول النشاط البرتغالي إلى غزو الحيط الهندى في عام والعبيد منه على تحويل الوثنيين إلى السيحية ، فأخذوا يموتون بالتدريج . والعبيد منه على تحويل الوثنيين إلى السيحية ، فأخذوا يموتون بالتدريج .

وفرض صاحب امتياز ملكية مزارع ساو توميه الرقابة على الاحتجاجات والنداءات الى كان ألفو سو يبعث بها إلى شبونة ، وأصدر إيمانوبل ، ملك البرتفال الجديد ، أوامر بموذجية لتصحيح الموقف ولكن لم يتمكن من فرض إرادته على رعاياه وظل ألفو نسو يمثل إلى حد كبير الدافع على التقدم ، فأقيمت في ساو سلفادور المبانى على الطراز الأوربى ، وأرسل أبناء الزعماء للدراسة في البرتفال – ودخل ابنه في خدمة الكنيسة وأصبح أسقف الكونغو وهو الزنجى الوحيد الذي فعل ذلك حتى العصور الحديثة – ولكن ساو توميه الرجل اليات ، ولكن ظل الاستعراض التقليدى القائم على شن الحروب لاقتضاء الجزية ، يسود بلاده . كان واضحاً أن الأسرى الذين يقعون في أمثال هذه الحلات ، مرشحين للشحن إلى ساو توميه ، وهو أمر لم يلق إليه ألفونسو بالا بنوع خاص . كان معتاداً على شن الغارات من أجل الحصول على المبيد ، وصدق بإخلاص البرتفاليين حين وعدوا بمد مزايا التحول إلى دينهم إلى

وظهر تجار ومبشرون برتغاليون جدد في بلاد المانيكونغو حلال الثلاثينات من القرن السادس عشر ، ولكن بسبب دسائسهم الشخصية أبقوا المملكة في اضطراب مفتعل لم يكن في وسع أى ملك كنغى أن يتحكم فيه ، وظلت الأسرة البانتوية المسيحية قائمة حتى القرن السابع عشر . كان مقر أسقف الكونغو — من الناحية القانونية — وهو الآن برتغالى أبيض — كاتدرائية ساوسلفادور المبنية على الطراز البرتغالى حتى سنة ١٦٧٦ ، ولكنه كان يقيم في العادة على ساحل أنجولا . ومن حين لآخر كانت ترسل بمثات

دينية جديدة إلى ساوسلفادور - وقامت هيئة كلية بتدريب عدد قليل من القساوسة الأفريقيين هناك .وفي منتصف القرن السابع عشر كان الملك يُدرج في عداد المسيحيين - ولكن عملكة الكونغو كانت تؤدى الجزية إلى البرتغال بعد ١٥٧٠ ، وارتد أهلها إلى الوثنية بحلول ١٦٦٥ ، وزالت البقايا الأخيرة لساوسلفادور والأسرة المالكة في مانيكونغو قبل عام ١٦٩٠ ، ولكن واستمرت البرتغال في اعتبار البلد حليفاً ذا سيادة حتى عام ١٨٨٣ ، ولكن كل ما تذكره البانتو في ذلك الوقت كان اسم ألفونسو وتجارة الرقيق، وبعض التعاويذ الغامضة ذات الأصل المسيحي .

كانت التجربة رائعية ، ولكن لم تتمكن البر تغال ولم يستطع ملوك ما نيكونغو فض النزاع بين القيم الأوروبية والتقليد الأفريق . فمن جهة ، أراد ألفونسو والحكام البر تغالبون أن يخلقوا دولة سياسية متاسكة ذات نظام مركزى للحكم ، تعتنق المسيحية وتتولى الإدارة فيها البيروقراطية ، وتسير وفق النظم القانونية والثقافية الأوربية . ومن جهة أخرى واصل الطرفان تقبل نظام البانتو القائم على اللامركزية والمكون من دول تابعة ، ينتج العبيد ويشجع الفتن ويحول دون الاستقرار الدائم ، وبالرغم من النوايا النبيلة في الشبونة فضل التجار ورجال الإرساليات البرتغاليون تشجيع الفتن ، وأسلوب البانتو في اقتضاء الجزية ونظام الرق الذي تولد بسببه ، بل ولم يكن بأمر ذي الله أن تجتاح قبيلة أخرى أراضي المانيكونغو، إذ كان في الإمكان الحصول على العبيد من أي زعيم قبلي يحرز النصر ، وكان المورد أوفر إذا اتسم الموقف ، ومن هنا كانت تجارة الرق الثمرة الدائمة الوحيدة المتني أسفر عنها مشروع الكونغو .

وفي أوائل القرن السادس عشر ، خلال حكم ألفونسو وألم فترة في تاريخ التجربة الكونفولية ، اقتصرت سوق الرقيق على مزارع جزيرة ساو توميه وكان البر تغاليون و الإسبان في سانتو دومنجو بحصلون على حاجاتهم مباشرة مسن قبائل السنغال و جامبيا . لكن بعد عام ، ١٥٣ ، ترتب على توسع الإسبان في كوبا والبر الأمريكي ، إلى جانب إقامة البر تغاليين في البرازيل التي كانت تعانى من الفقر في عدد السكان ، أن نشأت أسواق جديدة للعبيد الإفريقيين ، لم يكن في الوسع إشباع حاجتها عن طريق المنفال و جامبيا و حدهما . وقبل عام . ١٥٥ بدأت مناجم الذهب القريبة من إلمينا تنضب فتحول الوسطاء من شعب الفانتي إلى توريد العبيد للأمريكتين . وكان تجار الرقيق يسدون حاجاتهم أيضاً من بنين ، وإن ركزوا أعظم الطلب على المانيكونغو حيث سرعان ماطغي اعتماد اقتصاد البلاد على الرق على تأثير الثقافة الأوربية .

وكانت مصالح البرتغال التي تناثرت بانتصاف القرن على شواطي المحيطات الثلاثة، تشكل استنزافاً خطيراً لقوتها البشرية المحدودة. فكانت لها احتكارات تجارية ومزارع وإرساليات دينية في البرازيل (السكر)، وفي السنغال وجامبيا وساحل الذهب والكنغو (العبيد)، وإفريقية الشرقية والخليج الفارسي والهند واللابو وجزر الهند الشرقية والصين واليابان (التوابل والسلع الترفية). كذلك كانت السفن البرتغالية تزود إمبراطورية إسبانيا في أمريكا بالعبيد، وحاول التجار التسلط على التجارة المحلية في المحيط الهندي وشرق آسيا، واستمرت الحلات الباهظة التكاليف توجه إلى العرب في مراكش، وفيما عدا البرازيل، كان من الضروري نبذ معظم المحاولات من أجل التسرب إلى عدا البرازيل، كان من الضروري نبذ معظم المحاولات من أجل التسرب إلى الداخل، ولهذا زاد الاعتاد على العزر القريبة من الساحل حيث كان في الإمكان الداخل، ولهذا زاد الاعتاد على العزر القريبة من الساحل حيث كان في الإمكان

ماية العاليات البرتغالية الصغيرة، من الهجوم والرخى . وعسلى الساحل الإفريقي المطل على الأطلسي كانت إلمينا المحطة الوحيدة على البحر ، وأوقفت رسمياً الإرساليات والمراكز التجارية في السكونغو وبنين والسنغال وغمبيا . وانتقل التأكيد إلى جزر الرأس الأخضر وساوتوميه ، وأصبحت الاثنتان حظائر مؤقتة للمبيد ، ولكن ساوتوميه أقامت أيضاً اقتصاداً مجزياً يسقند إلى تزراعة القصباتي سيطر عليها نفر قليل من ملاك المزارع الأوربيين ممن عاشوا في بذخ وترف . واستمر الطلب من جانب الجزيرة عسلى المبيد ، ولكن المزارع الأكبر حجا والملوكة في البرازيل صارت أعظم أهمية بكثير .

وكانت قسوة المناخ الاستوائى ، بالإضافة إلى الخوف من إفقار الوطن الأم من أهله ، عاملا يحول دون هجرة النساء الأوربيات ، ولهذا اعتمد بقاء البرتغاليين وتسكاثر عددهم على الزواج مع الأجناس الأخرى فى جميع أنحاء الإمبراطورية . والواقع أن استيازاتهم الوراثية كانت أشسد وضوعاً من الخاص الأوروبية .

وبرغم أن البرتمال لم تسكن قادرة ولا راغبة في التورط البعيد المدى في إفريقية ، كان من الضرورى وجود شكل ما من أشكال الرقابة والاتصال بالنسبة إلى ذلك المصدر الجنوبي الذي يزودها بالرقيق. لقد درج المانيكونفو على ادعاء السيطرة على المنطقة الواقعة جنوبي ساوسلفادور. والمعروفة باسم أنجولا، ولكن تضاؤل قوة البانتو كان قد وضع حداً لاقتضاء الجزية البشرية هناك، وفي عام ١٥٧٦ طبق بلاط لشبونة نظام منح امتيازات التملك السائد في ساوتوميه والبرازيل، على المنطقة الساحلية غير المنظمة، ولكن رغبة في الحياولة ساوتوميه والبرازيل، على المنطقة الساحلية غير المنظمة، ولكن رغبة في الحياولة

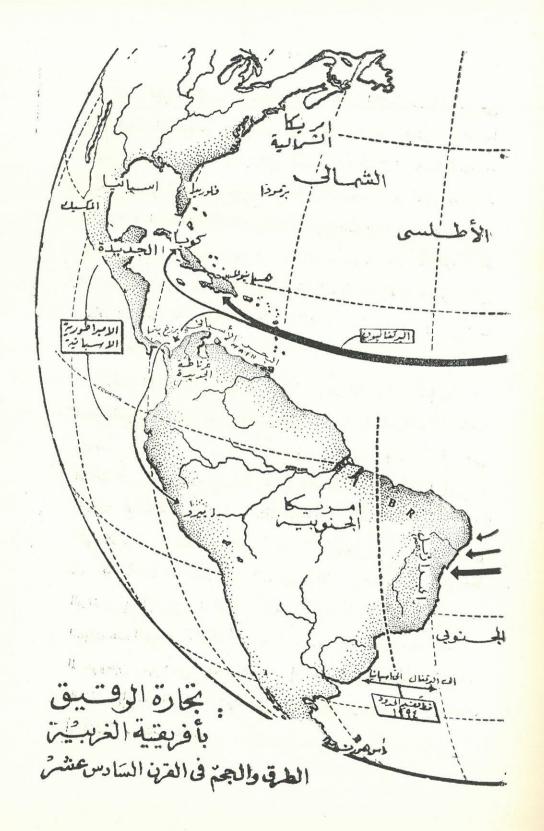

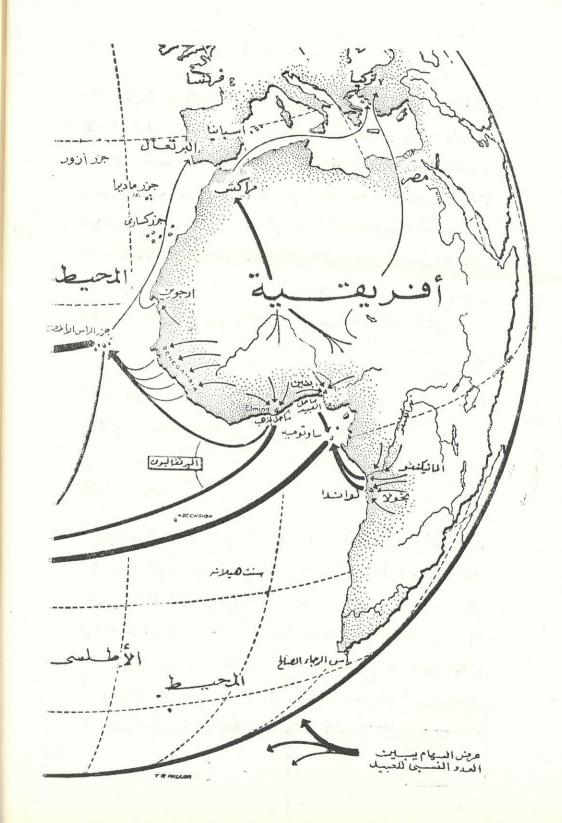

دون تبديد الجهود وإشاعة الاضطراب فيها ، طالب الملك بالحكم المباشر على قبائل البانتو المنقسمة على بعضها ، وعلى استغلال المزارع . فأنشى و في لواندا حصن ساحلى قوى يضم مخزناً يستقبل العبيد، واستخدمت الوحدات العسكرية بكثرة إما لإرغام الزعاء على بيع المسجونين أو للحصول على العبيد مباشرة ، وأخفقت في العادة المحاولات التي بذلت في سبيل تنمية المزارع إذ كانت تجارة الرقيق أوفر جزاء، وتصاءل الأمل في اكتشاف مناجم لها قيمتها كلا اطرد ارتبلد البلاد واستكشافها . لقد حلت أنجولا في ظل السيطرة البرتغالية المباشرة ، محل البلاد واستكشافها . لقد حلت أنجولا في ظل السيطرة البرتغالية المباشرة ، محل منطقة الكونغو المجزية وإن افتقرت إلى التنظيم وذلك بوصفها المورد الرئيسي لتلك الشحنات من أبناء البشر .

وقتل الملك الطائش سيباسيتان الأول وهو محارب المركشيين، وهنا انتقل التاج البر تفالي في عام ١٥٨٠ إلى فيليب الثابي ملك إسبانيا الذي كان اهتمامه بإفريقية والبرازيل والشرق دونه بالنسبة إلى المكسيك وبيرو. أما الأراضي الواطئة التي آلت إلى فيليب بعد تقسيم ممتلكات أبيه في وسط أوربا، فاعتنقت الإصلاح الديني و نالت استقلالا فعلياً عن إسبانيا الكاثوليكية قبل انتهاء القرن، وإذ اعتاد الهولنديون طويلا الصيد من البحر وتجفيف الأرض منه، فقد كانوا في ظل حكم فيليب الموزعين في الشهال للمنتجات التي تستوردها البرتفال وإسبانيا من وراء البحار، نادراً ما أقرت الولايات الهولندية ذات السيادة هذه السياسة، ولكن لم يكن ثمة تردد في تخطى الوسطاء الإسبان المكروهين، من أجل استفلال الشرق وإفريقية والأمريكتين لأنفسهم، وظهر الدخلاء في إفريقية البرتفالية والهند قبل عام ١٦٠٠، وسرعان ماطرد المرتفاليون أو أنشئت معطات تنافسهم.

ومنحت البراءات بالاحتكارات إلى شركتين كل منهما أقوى في التجارة والحرب من ولايات هولنده المنقسمة ، وها شركة الهند الشرقية الهولندية وتمتد سيادتها من رأس الرجاء الصالح إلى اليابان ، وشركة الهند الغربية في المحيه ط الأطلسي . وبنيت السفن الهولندية وفق طراز بسيط وقياسي يجعل إدارتها اقتصادية ، وسرعان ما استطاعت أن تقوض دعائم الاحتكار البرتغالي دون أن تعرض للخطر الأرباح الخيالية التي يمكن اجتناؤها . وفضلت شركة الهند الغربية ساحل الذهب على إقليم السنغال وغمبيا الأقل سكاناً ، كمصدر للعبيد . وعقدت الماهدات مع الفانتي ، وظهرت محطات جديدة هناك وتم الاستيلاء على الحصون البرتفالية ، ولكن في المناطق الأبعد صوب الجنوب ، أي في أبحولا والكونغو ، لم يعبأ تجار الرقيق البرتفاليون بأوامر فيليب، وقبلوا ذهب هولنده بنفس الاستعداد الذي كأنوا يقبلون به عملة بلدهم الذهبية . وإذ حصل الهولنديون على موطىء قدم لهم في شمال شرقي البر ازيل، وعلى السيطرة على المستهلكين الآخرين من البر تغاليين والإسبان في العالم الجديد ، صار لهم احتكار فعلى في الشحنات التي تعبر الأطلسي ، وهو احتكارظل قائمًا حتى العقد الثامن من القرن السابع عشر ، وفتحت أسواق جديدة في جزر الهند الغربية البريطانية والفرنسية ، وكذلك في فرجينيا ، كا توغل المربون الهو المديون في سوق المستعمرات الإسبانية .

لم يكن الهولنديون بستهلكون سوى جزء يسير مما تنقبله سفيهم ولذا اعتمدوا إلى حد كبير على الأسواق الأجنبية ليبيعوا فيها العبيد ومنتجات الشرق. وزاد سخط إنجلترا وفرنسا بسبب اضطرارها إلى دفع الذهب النفيس والفصة نقيجة اعتادها على خدمات الهولنديين. وبالرغم من عجزها عن منافسة

Harring older Wich

أصحاب السفن الهولنديين الأكفاء في التجارة الحرة ، استطاعتا إقامة الحواجز الجركية ونحريم الاستيراد، حتى يتسنى لهما تشجيع التجار من أبنائهما. كانت هولندة أوفر عدداً وأعظم قوة من البرتغاليين ، ولكنها لم تملك من الموارد ما يكفي لتجهيز أسطول تجارى وبحرية فعالة ، وبذلك تمكنت إنجلترا من تنفيذ التنظيات التي فرضتها لتحطيم مركز الهولنديين .

كان أصحاب السفن الخاصة من البريطانيين والفرنسيين قد عهد إليهم بصورة غير منتظمة ، ومنذ أو اخر القرن السادس عشر ، بمزاولة تجارة الرقيق والنهريب، وليكن لم تمكن لهم مستعمرات تابعة لبلادهم يستطيعون بها احتكار التجارة إلا بعد أن لحق الهولنديون بالسبق الذى حققه الإسبان والبرتغاليون ، وعن طريق الحرب البحرية والتشريعات المقيدة لتجارة المستعمرات ، فرضت إنجلترا وفرنسا سيطرة تجارية على الأقاليم التابعة الهما ، ثم انتزعا السيطرة على تجارة الشرق والحيط الأطلسي بوجه عام . وإذ كانت إنجلترا أقل تدخيلا في الشئون الأوروبية ، لهذا كانت أوفر حرية في التركيز على البحر ، وصارت لها اليد العليا بانتهاء العقد الأخير من القرن السابع عشر ، وانحازت عدة قبائل من الفاتي المشتغلة بتسويق الرقيق والمقيمة على ساحل الذهب إلى الدخيلاء من الفاتي المشتغلة بتسويق الرقيق والمقيمة على ساحل الذهب إلى الدخيلاء الزنجية من اليوروبا وداهوى التي كانت قد أخذت في الظهور وأطلق عليها الزنجية من اليوروبا وداهوى التي كانت قد أخذت في الظهور وأطلق عليها كبير من التجارة بين أنجولا والبرازيل ، فيكانوا يزودون السفن التابعة كليغهم البريطاني القديم بالشعنات من العبيد .

وحصلت فرنسا على تلك الغروة المثلة فى الرقيق ، من الدول الزنجية المستقلة على ساحل العبيد ، وعلى امتداد سواحل مختلفة ( السنغال ، غمبيا ، حابون إلخ.) مما أهملته الشعوب الأخرى . وبعد إنشاء المزارع الكبيرة الغنية في هايتي لم يعد « العهد القديم » Ancien Régime في حاجة إلى أسواق الرقيق الأجنبية، أو إلى أرض جديدة لتنفيذ مشروعاته البحرية .

لم يشعر الأوروبيون بالكثير من وخر الصمير حول أخلاقية الاسترقاق . فبالرغم من أن امتلاك البشر ملكية خاصة كان أمها غير عادى للغاية في أوروبا في العصور الوسطى وعهد البصة، إلا أنه يمثل خروج على القانون . فقد تقبل معظم علماء اللاهوت والمجامين والأشخاص المسئولين دعوى تجار الرقيق بأن الإفريقيين أفضل حالا في ظل الإشراف المسيحي أفضل حالا منهم عند الوثنيين أو للسلمين من ملاك الرقيق . وقالت الحجة إنه طالماكان الرق شيئاً «طبيعياً» عند الإفريقيين فما على الأوروبي إلا أن يتأكد من أن العبد المشترى يستعبد بطريقة عادلة تتمشى مع القانون الإفريقي .غير أن هذا كان أمراً يضعب جداً تقريره ، والواضح أنه لم يكن في الإمكان الاطمئنان إلى أن العبد نفسه ينطق بالحقيقة ،إذ نادراً ماكان الأوروبيون يعرفون من الذي قام بعملية جلب العبيد ، بل ولم يقابلوا الآسرين، وأقل من هذا كان مبلغ فهمهم للنواحي الدقيقة في قانون الاسترقاق التقليدي عند الإفريقيين . بطبيعة الحال ، كان الوسطاء أو الآسرون يدعون أن الاسترقاق له ما يبرره ، وغالباً ماكانوا يضيقون من نطاق النافسة بين الجاعات الإفريقية على الربح من تجارة العبيد ، عاملا شجع على المنافسة بين الجاعات الإفريقية على الربح من تجارة العبيد ، عاملا شجع على المنافسة بين الجاعات الإفريقية على الربح من تجارة العبيد ، عاملا شجع على المنافسة بين الجاعات الإفريقية على الربح من تجارة العبيد ، عاملا شجع على المنافسة بين الجاعات الإفريقية على الربح من تجارة العبيد ، عاملا شجع على المنافسة بين الجاعات الإفريقية على الربح من تجارة العبيد ، عاملا شجع على المنافسة بين الجاعات الإفريقية على الربح من تجارة العبيد ، عاملا شجع على

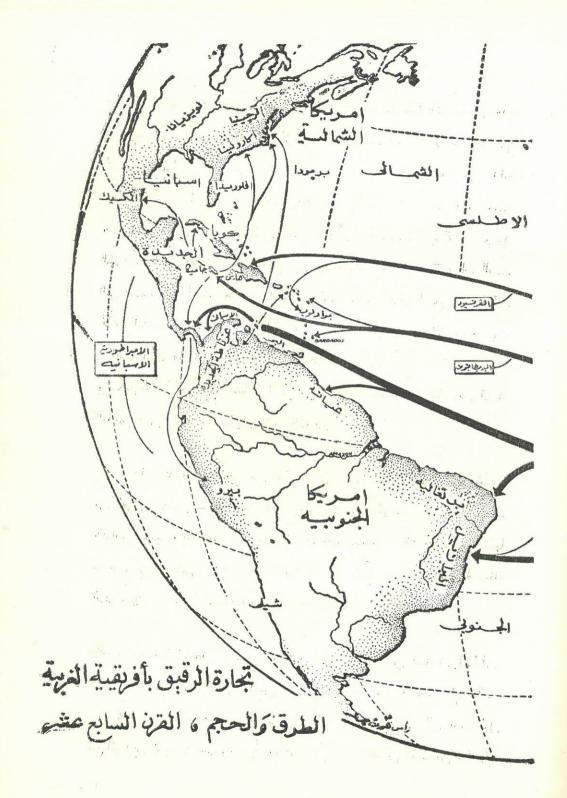



حدوث زيادة ماحوظة في الحروب وبخاصة الحروب المستمينة التي لامعني لها ، يإذ لم تعد الحرب تشن أصلا لرفع ظلم أو اكتساب شرف ، كا لم يعد يحد منها الاتفاق المتبادل أو الشرائع الدينية . لقد تحولت الحرب في إفريقية من عملية علية ، غالباً ماكانت وليدة الطقوس، إلى صراع مستميت من أجل غزو لامعني له ، وللحصول على ثروة القبيلة وإنقاص عدد أفراد العدو في نهاية الأمر . لم يعد الشرف والنصر أهداف الحرب . وحتى في حالة الهزية في المعركة ، فإن القبيلة التي تستولى على أكبر عدد من الأسرى كانت تحقق أعظم الربح . وربما كان الأثر الناجم من هذه الثورة في الحروب أشد وقعاً على إفريقية الغربية ، حيث كانت طرق نقل العبيد وتطور التجارة قبل مجيء الأوربيين ، أشد تعقيداً ؛ ولكن الأثر كان عميقاً أيضاً في الكونغو وأنجولا بالنسبة إلى الفلاحين والرعاة البانتو الذين وصلوا حديثاً إلى هذين البلدين .

وإذا استثنينا عدداً قليلامن الغارات في السنغال وغبيا خلال العقد الأول من القرن الخامس عشر ، فإن الأوربيين في شال الكونغو لم يتدخلوا أبداً في اقتناص العبيد ، إذ كانت العمليات في هذه المنطقة — التي ربما ورد منها ما يتراوح بين ثلثي وثلاثة أرباع العبيد — تتم دائماً عـن طريق الوسطاء الإفريقيين . وكانت تستخدم وسائل عدة في التبادل .

وفى منطقة السنغال وغمبيا انتقلت المحطات الرسمية من الساحل إلى الجزر القريبة منه قبل نهاية القرن الخامس عشر ( جزر الراس الأخضر للبرتغال، حوريه قرب داكار الحديثة، لفرنسا وبريطانيا). وعلى البركان عدد قليل من المولدين الذين «أصبحوا من أبناء البلاد» وزعماء القبائل المقيمة على الساحل،

يأخذون أو يشترون الشحنات لحساب الأوربيين الذين يأتون على فترات متقطعة . وعلى طول شاطىء الحبوب والفلفل (ليبيريا الحديثة) كانت التجارة تجرى من وقت لآخر بين قباطنة السفن الذين يأتون بصفتهم الفردية والقبائل المتفرقة هناك . وفي جميع هدذه الحالات كان العبيد يؤسرون في الغارات أو الحروب في داخل مناطق تبعد حوالى ٥٠٠ ميل من الساحل ، وهي غالباً في فوتاجالون أو بين قبائل الماندنجو ، وذلك قبل بيعهم إلى الوسطاء المقيمين عند الساحل .

وعلى طول ساحل الذهب، وإلى مسافة حوالى ١٥٠ ميلا على كل من جانبي المحطة البرتفالية الأولى في إلمينا ، أقام الأوربيون سلسلة من المستودعات التجارية ، يطلق عليها أسماء مختلفة من قبيل الحصون والمصانع والمحطات والحخازن أو المستعمرات . وفي جميع الحالات كانت هذه المحطات مراكز تجارية كل تسليح إلا تسليحاً خفيفاً — وكانت كل منها "تستأجر من القبيلة المحلية من جماعة الفانتي الذين ينتم ون إلى زنوج الأجان ، وكانت المفاوضات بشأن المعاهدات أو العقود الخاصة بكل محطة تجرى بين الموظفين الذين ينتلون الأوربيين والفانتي ، بما يقرب من الإكراه الذي نلقاه في أية علاقات ، في الأتفاق في العادة ينص على تحالف عسكرى بالتبلدل ، وأداء إيجار المحطة على ذلك الحين أو الآن ، بين دول ذات سيادة ولكنها غير متكافئة . وكان الاتفاق في العادة ينص على تحالف عسكرى بالتبلدل ، وأداء إيجار المحطة على هيئة سلع أوربية، واستثجار العدد اللازم من العال العمل في أرصفة الميناء مقابل أجو يدفع لهم ، واتفاق تجارى عام يتضمن العبيد . وأقامت البرتفال أربع محطات يدفع لهم ، واتفاق تجارى عام يتضمن العبيد . وأقامت البرتفال أربع محطات في الداخل ، كحاولة لإحياء إنتاج الذهب حوالى سنة ١٦٢٣ ، ولكن ما إن في الداخل ، كحاولة لإحياء إنتاج الذهب حوالى سنة ١٦٢٣ ، ولكن ما إن

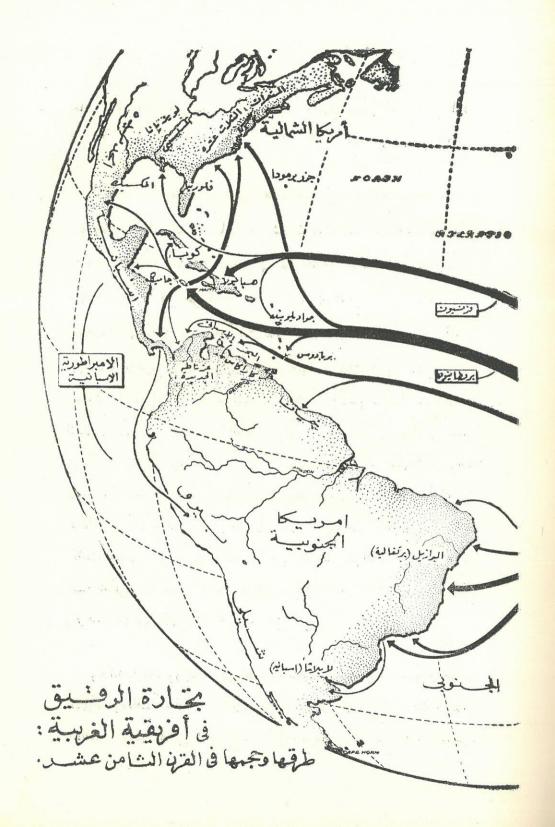

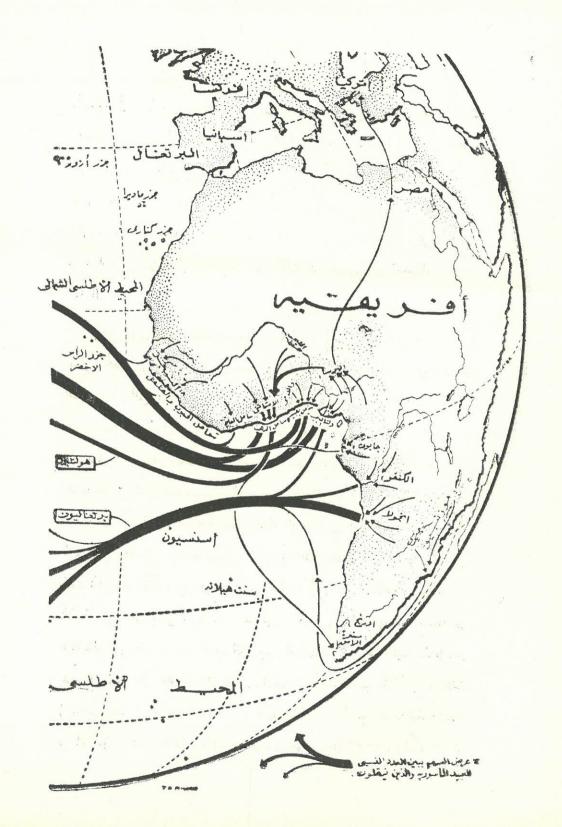

حلت سنة ١٦٤٢ حتى كان الهولنديون قد استولوا عليها جميعاً . وحاولت البرتفال أيضاً إقامة محطة سادسة ولكنها تخلت عنها حوالى سنة ١٨٧٢ .....

وأقام التجار الهولنديون أولى محطات عشر في سنة ١٩٥٨، وظاء ابها حتى سنة ١٩٨٧، وأعقبتهم بريطانيا التي شيدت ثلاثة عشر حصناً فيا بين عامى مده ١٦٣١، ١٧٨٧، وانتهى حكمها في عام ١٩٥٧، وبنت السويد محطة في ١٦٣٧، وأخرى قبل طردها في ١٦٥٧ على أيدى الديمرك التي أضافت خمس محطات أخرى، ظل بعضها قائماً حتى عام ١٨٥٠. وبعد عام ١٦٨٥ أقامت بروسيا براندنبرج ثلاث محطات ثم تخلت عها بعد ذلك بأربع عشرة سنة وحاولت فرنسا إنشاء محطة حوالى سنة ١٦٨٨، ولكنها نبذتها عندما رفص المشترون منها قبول عبيد ساحل الذهب وآخر محطة أنشأتها إحدى قبائل الفانتي في سنة ١٧٩٨ ولكنها أخفقت بسبب الحروب النابوليونية، والحظر الذي فرضته بريطانيا في المقد التالى على تجارة الرقيق. ولقد تم تداول معظم هذه المحطات من يد لأخرى عدة مرات، بفعل الغزو أو الشراء أو التبادل. وحوالى سنة ١٨٠٠ كانت الحصون التي يجرى استخدامها هي أحد عشر لهولندة، ثمانية لبريطانيا وهولندة، ثمانية لبريطانيا

وغالباً ما كان توريدالحصص المقررة لمحطات ساحل الذهب، سبباً في عمليات مقشابكة ومنافسة حادة . وكثرت الحروب بين الزنوج من حلفاء المحطات المتنافسة . وكان الفانتي الذين يحصلون على العبيد إما بطريق الحرب مباشرة

أو بالآنجار مع الأشانتي ، هم الذين يوردون العبيد بانتظام إلى كل دولة أوربية على ساحل الذهب باستثناء هولندة ، إذ كان تجار الأخيرة في العادة يشترون العبيد مباشرة من الأشانتي، حيث كان بين الهولنديين وحده والأشانتي اتفاق تجارى بالرغم من أنهم كانوا يضطرون غالباً إلى الاعتاد على الفانتي . وكان الأشانتي بدورهم يحصلون على أسراهم إما بالحروب أو عن طريق التجارة مع قبائل الساقانا المجاورة والمقيمة بعيداً عن الشال، وفي السنوات المتأخرة ربما كانوا أيضاً يشترون عدداً قليلا من صغار المجرمين والمسجونين البانتو مسن التجار الهوسا الذين يعبرون إلى الداخل .

وكانت بلاد الأشانى بوصفها محزن معظم التجارة التى تصل إلى ساحل الذهب من إفريقية الفربية كلها ، في مركز له مزاياه وخطورته في الوقت نفسه . فمن جهة نجد أن الحروب المتكررة بقصد أسر العبيد ، والدفاع المتكرر ضد الفارات التي يشمها الفانتي من جهة أخرى ، كل هذا شجع على تقدم فن الحرب ، كما أن التجارة مع السافانا وتوفير الحماية ممها كانا يتوقفان على تنظيم يمكن الاطمئنان إليه ، للتجارة والحكم . وقبل انتهاء القرن السابع عشر كان الأشانتي قد تحولوا من شعب زراعي مسالم إلى حلف عسكري اتسع نطاقه بالفرو أولاً ، ثم بالتهديد والإغراء . وفي حوالي عام ١٧٠١ تكون اتحاد من الحلفاء الأشانتي ، تطور إلى شعب متاسك تحت زعامة أوكومبو أنوكي كبير كمنة وزعيم قبيلة كوماسي الأشانتية . وتزعم الأسطورة أنه في أثناء اجتماع سرى هام ضد أعضاء الحلف ، تلقي أنوكي من الساء كرسياً مذهباً كانت تتجسد فيه روح القبائل المتحالفة ، وهنا أصبح الكوماشين ( زعيم كوماسي) ملكاً على الأشانتي .

وتحولت بالتدريج المنازعات بين الفانتي إلى تعاون صد مملكة أشانتي كانت تسيطر على الظهر hinteriand ، غير أن الأخيرة استطاعت الحافظة على مركز منيع تقريباً نظراً لأن قبائل السافانا كانت تعتمد عليها اعباداً كلياً على مركز منيع تقريباً نظراً لأن قبائل السافانا كانت تعتمد عليها اعباداً كلياً من أجل الحصول على الملح والعدد، وغيرها من منتجات الأوروبيين التي كانت أشانتي بدورها تحصل عليها من الفانتي . واشتد الطلب على العبيد من جانب أمريكا في أو اخر القرن الثامن عشر، وبذلك اشترى الأشانتي مقادير كبيرة من السلاح والذخيرة من التجار الأوربيين . وسهلت الأسلحة الجديدة الفتوح التي ضخمت عدد العبيد الآتين من الداخل . وتبين السجلات الخاصة بالعبيد ارتفاعاً ما عدد الأسرى من المناطق الداخلية، والذين كانوا يضمون في التقام الموسا . الكثيرين من الدول الإسلامية مثل الهوسا . وبعد عام ١٨٠٠ حاولت جيوش الأشانتي طرد الفانتي من الساحل الحي يجعلوا اتصاله مباشراً بالأوربيين ، وأحرزوا بعض النجاح بالنسبة إلى الهولنديين عن الفائتي ، ولكن البريطانيين دافعوا عن الفائتي ، وقادوا المحطات الأوربية الأخرى في حمل الغزاة على الارتداد .

وإلى الشرق من الفانتي كانت التجارة قائمة مع شعب « جا » الذي تحرك صوب الساحل من أجل الاتصال بالمحطات البرتغالية التي تقع في أبعد المناطق بالشرق . ولم يتجمع المستوطنون من شعب الجاحول أكرا قبل انتصاف القرن السابع عشر ، ولم يتمكنوا أبداً من إنشاء اتصالات هامة مع الداخل ، وهذا وهي الاتصالات التي ميزت تجارة العبيد والملح بين الأشانتي والفانتي ، وهذا هو بعض السبب الذي من أجله أخفق الدنمركيون الذين كانت معظم حصونهم

فى بلاد الجاشرق أكرا، فى الحصول على مورد منتظم من العبيد كما كان الحال بالنسبة إلى البريطانيين والهولندين الذين كانوا يتاجرون عن طريق الفانتي .

وعلى مسافة بعيدة في اتجاه الشرق ، أسهمت تجارة البرتغاليين مع بنين في إفساد صناعة البرونر الشهيرة عند بنين وآيف ، ولكنها استوردت الأسلحة النارية التي سمحت لبنين بإنشاء إمبر اطورية كبيرة ممتد من لاجوس إلى دلتا النيجر . وتضاءل اهمام البرتغال بعد أن اسقبعدت بنين وباعت معظم الشعوب التي غزتهم ؛ وتدهورت بنين في القرن السادس عشر فأضاعت ما كان لديها من الفنون والرخاء والتنظيم الحكومي الفعال ، وتحولت إلى عمليات اعتباطية من سفك الدماء ، وحم عسكري متقلب وخراب اقتصادي ، ولم يعد من مصلحة الأوربيين المخاطرة وسط الفوضي السائدة ، كما أصبح العبيد ضعايا نظام جديد وهو تقديم الضحايا في الطقوس الدينية ، والتمجيد الرمزي للشهرة العسكرية ، والسياسة القائمة على الفتل والشراهة التي لا حد لها التي كانت موضع التشجيع . واضطرت القبائل المجاورة إلى الاتحاد من أجل الدفاع عن النفس وإلا هلكت .

ووراء بنين وعلى مقربة من إيبادان الحديثة في نيجيريا ، قامت دولة اليوروبا في أويو التي ازدهر فيها ، في عصر مبكر ، فن نحت الحجارة وصناعة الحديد ثم أشغال البرونز ، منذ حوالي ألف سنة خلت . ربما أدخل الهوسا بعض الأفكار المتقدمة عن الحكم . وكانت آيف المركز المبكر وظلت المركز الديني بعد أن انتقل الزعيم ( الافين ) إلى أويو . وزادت أهمية التنظيم والدفاع

عندما اشتد صغط سنفاى والإسلام من ناحية الشال ، ثم من ناحية بنين من الجنوب ، وهذا ما جعل التنظيم العسكرى لازماً محلول نهاية القرن السادس عشر ، وأصبح من العادة إرسال جيش ضد أحد الجيران في كل عام ، من أجل إحراز المجد واقتضاء الجزية والحصول على العبيد . وأنشئت مستعمرات لليوروبا في الأقاليم المفتوحة ، وبهذا خلقت كتلة ثقافية حول أويو وآيف ، نتيجة امتزاج القبائل بعضها ببعض، وحولت الدول البعيدة مثل داهومي في الفرب إلى دول حاجزة تؤدى الجزية ، ولا شكأنها تعامت الكثير عن التنظيم ، ووصل الألافين ذروة قوته في القرن الثامن عشر ، أى بعد أن بدأ تجار الرقيق الأوربيون في ساحل الذهب البحث عن موارد إضافية للعبيد . وكان الألافين يتاجر معهم في حرية عن طريق لاجوس ، وهي دولة تابعة له اقتطعت من بنين الآخذة في الاضححلال ، ولكنه نادراً ما محمح للاً وربيين بإقامة محطات دائمة .

وإذا استثنينا بعض الفهارات البرتفالية المبكرة ، فإن أول اتصالات للأوربيين شرقي ساحل الذهب ، حدثت حوالي نهاية القرن السابع عشر . وظهر أن موقفاً ليس مختلفاً عاكان في ساحل الذهب قد أخذ في النشوء ، ويتمثل في قيام سلسلة من الدول الصغيرة على امتداد الساحل ، ومخاصة دولة هويداه ، وهي دولة كانت راغبة تماماً في تأجير المحطات ، وفتح طريق لجلب الرقيق من الداخل . كان وجه الاختلاف أن الدولة القائمة في الداخل ، على خلاف الأشانتي الأوائل ، كانت الآن منظمة تنظيا طيباً إلى حد ما . هذه الدولة ، وهي داهومي التي تدربت على أيدي اليوروبا ، بدأت على الفور في الغور وأسر العبيد وفي مزاولة التجارة على نطاق واسع بدرجة يمكن الاعتاد

عليها ، مما كان مبعث سرور الأوربين . وأدرك ملك داهومي أنه يجني ربحًا خاصًا إذا ما سيطر على المنطقة الساحلية ، و نجح - بخلاف الأشانتي - في غزو الساحل . ثم عمد فيما بين عامي ١٧٧٦ ، ١٧٧٩ ، إلى تنصيب ولاة من قبله على الدول الوسيطة الصغيرة، وألفي جميع المعاهدات . كان في استطاعته باستمرار أن يورد العبيد الممتازين دائماً ، وبسرعة وعلى نحو يمكن الاعتماد عليه ، وهكذا استمرت التجارة ، وليكن الداهوميين قاموا بإدارة المحطات بأنفسهم - فكان الأوربيون بأتون إلى الشاطي وكتجار صرف وتحت موافقة داهومي . كانت أجومي ، انعاصمة القائمة في الداخل ، هي التي تحدد الثمن ، ولكن هذا الترتيب وفر على الأوربيين الكثير من المال والرجال إذ لم تكن هناك أعباء إدارية يضطلعون بها .

وسيطر الملك على الاقتصاد مباشرة ، عما ، كمنه أن يصبح حاكماً مطاقاً يعتمد في إدارة البلاد وجمع الضرائب على بيروقراطية غالباً ماكان يخصى أفوادها حتى يحول دون قيام أبة مصالح قد تقف في وجه إرادته الملكية . وكان كل موظف ، بما في ذلك الملك ، خاضعاً من الناحية النظرية للملكة الأم التي كان مفروضا فيها أنها ممثل الضمير الناصح وإن لم تملك السلطة التنفيذية ، وامتدت صورة معدلة من هذه السياسة الطقسية إلى الجيش . غير أنه لأغراض الغارات بقصد جلب الرقيق والاشتباكات الحربية الكبرى ، فضل الداهوميون استحدام فرقة منتقاة من « النساء المحاربات » كلهن من العدارى، ولا يخصعن لأحد ؛ على خلاف الحال بالنسبة إلى الرجال . هذه الإدارة المستبدة التي تتولى الحصول على العبيد ، كانت من الناحية الفنية دولة تابعة إلى التي تتولى الحصول على العبيد ، كانت من الناحية الفنية دولة تابعة إلى النفين أويو الذي أثبت أنه لا يمكن أن بهزم ، ولكن الأمازونات اتجهن المحون أويو الذي أثبت أنه لا يمكن أن بهزم ، ولكن الأمازونات اتجهن

غربًا لقابلة الأشانى حيث خطت الحسدود بين الجانبين في عام ١٧٥٠ و ورود و تكررت الثورات من قبل دول الساحل مثل هويداه وعدرا الصغيرة و بوبوء ولكنها ثورات كانت تنتهى باستبعاد القائمين بها ولكن داهومى لم تتمكن أبداً من إقامة علاقات تجارية مع الدول الإسلامية على طول النيجر أو غزوها ، ولهذا كان مورد الرقيق أقل من الشبكة التجارية الواسعة التي أنشأها الأشانتي على ساحل الذهب ،

وفي دلتا النيجر، جنوب شرقي ساحل العبيد، لم تكن هناك دول قوية المتعامل معها. وكان العبيد الوافدون من هذه المنطقة يباعون بأثمان منحفضة ، إذ المرجح أنهم كانوا أقل من غيرهم دراية بأية مهارة فيها عدا الزراعة . لم يكن صفار ملاك العبيد ليرغبون في اقتنائهم ، ولكنهم كانوا صالحين للعمل في المزارع الكبيرة بالبرازيل، وفي حزام القطن الأمريكي . وبعد اختراع حلج القطن في نهاية القرن الثامن دشر زاد إنتاج القطن بسرعة . وكان قباطنة السفن قد بدأوا يكتشفون في أوائل القرن، أن في الإمكان اجتناء الأرباح حتى عن طريق نقل عبيد دلتا النيحر، الأرخص ثمناً وأقل مهارة ، ممن عظم الطلب عليهم الآن . كانت تجارة الدلتا تنطوى على أداء رسم صغير لكل من مثات الزعاء ذوى السيادة ، يعقبه شراء عدد قليل من العبيد الذين سبق أسرهم في الحروب المجلية المتوطنة في هذا الإقليم . وبعد ذلك تسير السفينة بضعة أميال في أنجاء أعلى النهر ، وتبدأ مفاوضات جديدة وتجارة من جديد . وقد تكون الشحنة التي تم الحصول عليها ، في بعض الحالات ، عبارة عن السجناء الذين أسرهم المجانبان المتحاربان في اشتباك وقع بينهما حديثاً ، أو قدتكون جماعة من الرجال المتراهم زعيم محلي أو أسرهم بينها السفينة تنتظر موعد الإبحار . ونظراً لعدم المتارة من على أو أسرهم بينها السفينة تنتظر موعد الإبحار . ونظراً لعدم المناز المتراه ربيم محلي أو أسرهم بينها السفينة تنتظر موعد الإبحار . ونظراً لعدم المتراه ونطراً لعدم

وجود محازن أو محطات في العادة ، و نظراً لعدم وجود معاهدات منتظمة ، أو اتفاقات دائمة في الغالب ، لذلك درج تجار الرقيق على شراء بعض العبيد ، وشحنهم على دفعات صغيرة إلى أن يتم امتلاءالسفينة . وغالباً ما كانت الأحوال الصحية رديثة تماماً حتى قبل أن تقلع السفينة ، هذا الموقف بالإضافة إلى عدم توافر التفتيش قبل الإبحار وهو ما كانت تشترطه داهوى ، كان معناه أن العبيد الذين يصلون إلى أمريكا كانوا أقل سلامة من الناحية الصحية و نفعاً من عبيد القرون السابقة .

وفى خلال الجزء الأخير من القرن الثامن عشر، حين أصبحت هايتى سوقاً لا تشبع، زاول التجار الفرنسيون نشاطهم على سواحل جابون، مستخدمين نفس الأساليب، ووجدوا شحنة العبيد من البانتو شبهة بما وجده أصحاب السفن الخاصة ، البريطانيون والبر تفاليون، في دلتا النيجر . وظلت البر تفال تستفل على كذ الكونغو على أساس غير رسمى ولكنه يجز ، مثلما كانت تفعل في الأيام الأخيرة لتجربة المانسيكونغو . ومن المرجح أن التجارة من أنجولا والتى كانت تخضع رسمياً للاشراف ، كانت المصدر الذي يزود عدداً من العبيد أكبر مما كان يأتي من أى جزء آخرفيما عدا ساحل الذهب، ولكن الأسلوب المتبعكان مباشراً و بسيطاً على صورة أكثر مماكان في أى مكان آخر . وكان الكشافون البرتفاليون من المولدين ، وكذلك زعاء البانتو ممن استخدمت معهم أساليب القهر أو الخداع ، يقدمون سيلا منتظا من المجرمين الحقيقيين أو الفتملين، ومن أسرى الحرب والهاربين ممن كانوا يباعون بلا قيد لكل من يأتى في طلمهم ، لا فرق بين هولنديين و بريطانيين وفرنسيين أو برتفاليين . وكانت طلمهم ، لا فرق بين هولنديين و بريطانيين وفرنسيين أو برتفاليين . وكانت أعظم نسبة من أهل أنجولا تتوجه إلى البرازيل . ولكنهم كانوا يوزعون

بسخا، على جميع المناطق التي تستخدم العبيد في العالم الجديد. وتوغلت التجارة البرتغالية في نهاية الأمر إلى مسافة في الداخل تبعد ٣٠٠ ميل عن الساحل، وتشمل معظم أنجولا الحديثة، وجزءاً كبيراً من حوض الكونغو الأدنى.

ليست هناك إحصائيات يمكن الاطمئنان إليها في معرفة عدد الأفريقيين الذين جي بهم إلى أمريكا. إن التقديرات تتراوح بين ٢٠٠٠و، و و أكثر من ٥٠٠٠و، و ٢٠ و ربما أسهمت الحركة المصادة للرق في حدوث هدذا الاضطراب لأن التقديرات ظلت تتضخم لكى تحث حركة الإلغاء خلال القرن التاسع عشر . ولقد ضاع أو دمر الكثير من السجلات التجارية ، ولكن بقى منها ما يكفي لأن نعرف على الأقل نسبة العبيد الذين كانوا يموتون خلال الرحلة الشاقة عبر المحيط ، وهي حوالي ١٢ في المائة في السفن الفرنسية ، مقابل ١٧ في المائة في السفن الهولندية والبريطانية ، وبلغت الحسائر البر تغالية في القرون الأولى حوالي ١٥ في المائة ، ولكن لما أرغم الضغط من أجل إلغاء الرق، التجار على المغامرة ، ارتفعت نسبة الضحايا إلى ٢٥ أو ٣٠ في المائة .

وفى عام ١٨٦٠ حين انتهى معظم تجار الرقيق ، كان فى أمريكا الشالية والجنوبية ما بين سبعة وثمانية ملايين شخص من أصل إفريق . وفى المناطق التي توجد بها إحصائيات عن السكان ترجع إلى أوائل القرن ، يظهر أن سبة تتراوح بين ثاث ونصف هذا العدد مصدرها التكاثر الطبيعى . إن عدد الذين وفدوا من إفريقية لا بدأن كان بين ٥٩٥ ، ٥٥٥ مليون . فإذا أضفنا عدد من كانوا يموتون فى الطريق . لبدا أنه ما بين ٤ ، ٥٥٥ مليون نقلوا من إفريقية فيما بين عام ١٤٤١ ونهاية عصر الرق ؛ عبر الأطلسي فى الثمانينات من القرن التاسع عشر .

وبيع حوالى ٥٠٠و،٥٠ في المستعمرات الثلاث عشرة. نصفهم قضى بعض الوقت أولا في جزرالهند الغربية التي وصل إليها مايقرب من ١٥٥٥ مليون مولكن البلد الذي أصبح يعرف باسم الولايات المتحدة، وكذلك الإسبان أعادوا شراه حوالى ثلث هذا العدد، ولا بد أن البرازيل قد حصلت على ١٥٥ مليون على الأقل ، لكن العدد لا يزيد على ٣ ملايين . بينا أوربا وساوتوميه وجنوب إفريقية وغيرها من الحلات المتفرقة كان نصيبها يتراوح بين ربع و نصف الليون . وهذا أيضاً يدل على أن ٥٠٥ - ٥٥ مليون وصلوا إلى الأسواق الأجنبية .

بل وأصعب من هذا أن نعرف من أية أجزاء من أفريقية جاء العبيد، وهذا راجع إلى أن تجار الرقيق فادراً ما وجهوا مثل هذا السؤال، ولكن السجلات الرئيسية دمرتها الشركات والحكومات التي يمسها الأمر. ربما جاء فلمنا العبيد من ساحل الذهب وأنجولا بالقساوى، ولكن هناك مناطق عدة كانت لها فترات اشتهرت فيها بتوريد العبيد، مثل الكو نغو في القرن السادس عشر والتاسع عشر، وسلحل العبيد في القرن الثامن عشر، ودلتا النيجر في التاسع عشر. وثمة جهات كانت توردهم على فترات متباعدة أو بأعداد صغيرة على فترة طويلة. وسيطرت البر تغال على تجارة القرن الشابع عشر، وبريطانيا عشر، وبهولندة على التجارة خلال ثلاثة أرباع القرن السابع عشر، وبريطانيا في السنوات ١٦٧٧ —١٨٠٨، وبعد ذلك كانت الغلبة لسفن الولايات المتحدة والبر ازيل وإسبانيا وفرنسا. ومن الواضح أن عدد العبيد كان يتفاوت تفاوتاً بالغاً من قرن إلى آخر، ولكن إذا نظرنا إلى المجموع المكلى وجدنا أن بريطانيا والبر تغال كانت كل منهما تنقل حوالى ٢٣ أو ٣٣ في المائة من الشيخية

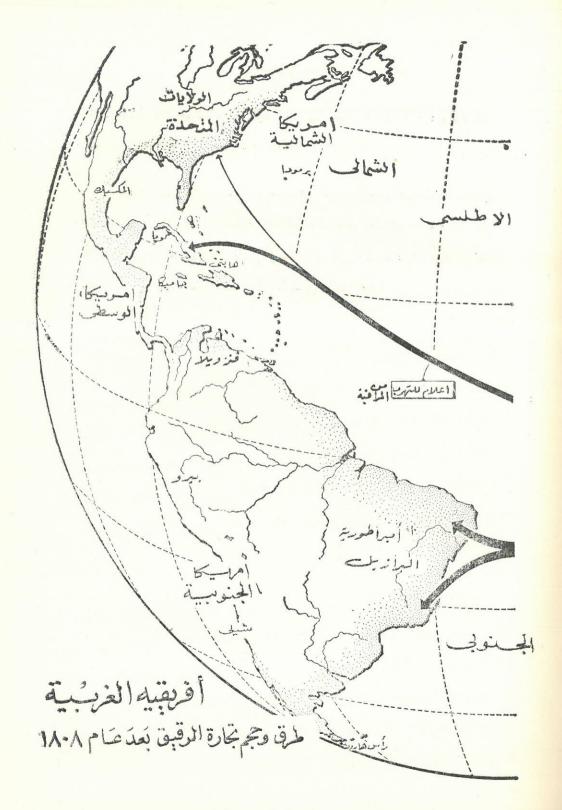

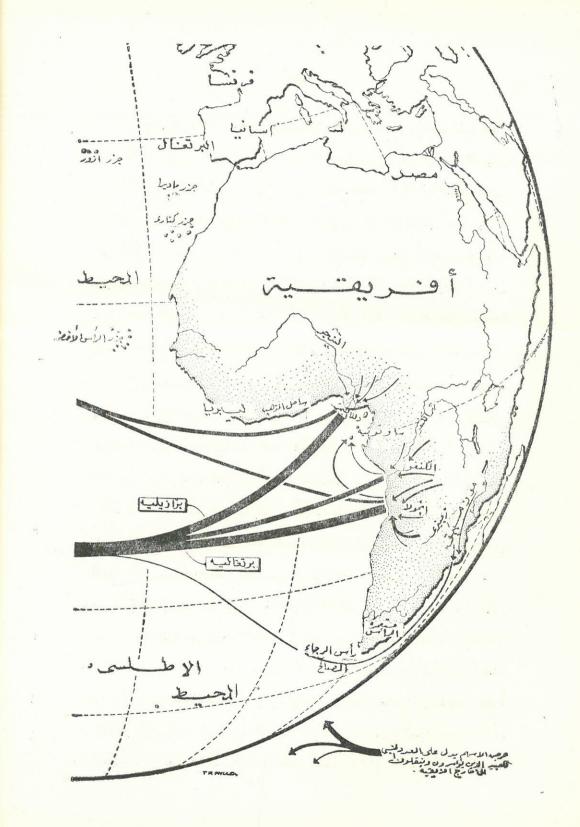

THE STREET STREET

## ورطت العيالة

كان الأوربيون قبل القرن الثامن عشر ، يعتقدون أنه ينبغى الحكم على عادات الإفريقيين وفق المستويات السائدة عندهم . لقد كان الرق منتشراً بين الشعوب الإفريقية منذ عصور ما قبل التاريخ ، ولم يشعر الأوربيون الذين اتجروا بالعبيد إلا أن عليهم التزاماً بأن يتبعوا القانون الإفريق ، وأن ينشروا السيحية حيمايتيسر لهم هذا . لم يكن الإنجيل برنامجاً أو مستوى للعمل الاجتماعي ، ولكنه رسالة الخلاص من هذا العالم . ولذلك خلال القرون الثلاثة الأولى من التوسع فيا وراء البحار لم يظهر سوى قدر يسير من الغضب الشعبي في أوروبا . أجل ، فباستثناء تجار الرقيق وملاك العبيد لم يشهد أوروبي أبداً كفيلا زنجياً أو فهم ما ينطوى عليه الاسترقاق من معنى بالنسبة إلى الإفريقيين الذين تعرضوا له .

غير أن معارضة الرق كانت موجودة دائمة ، ولقد تكرر الاحتجاج من جانب بعض رجال الكنيسة الكاثوليكية في البرتغال ضد النظام خلال فترة السنوات الأربعائة والخمسين التي شهدت مزاولة هذه التجارة . ومن وقت لآخر في إنجلترا و يرها من البلاد ارتفعت أصوات شجاعة أشربت نفوس أصحابها بالروح الإنسانية ، ولكن من الذين استمعوا إليها لم يفهم إلا القليلون الشكلة التي هاجمها تلك الأصوات .

والأراضى الواطئة حوالى ١٨ فى المائة ، وفرنسا حوالى ١٢ فى المائة ، والولايات المتحدة ( بعد ١٧٨٣ ) حوالى ٥ فى المائة .

وبنهاية القرز، الثامل عشر ارتفعت في كل بلد أوربي أصورت الاحتجاج ضد المساوي والشكوك المتعلقة بأخلاقية الاسترقاق البشرى - وترتب على الأثر الناجم من هذه المسائل وعن الإصلاحات التي تولدت عنها ، أن نشأ اتجاء جديد نحو إفريقية و تغيير جدرى في الحياة في داخل القارة .

حاول كل بلد أوربى أن ينظم التجارة أو أن يضمن مزاولتها « بطريقة عادلة » . فكان الفروض أن جميع العبيد بؤخذون طبقاً للقانون الإفريقى عادلة » . فكان الفروض أن جميع العبيد بؤخذون طبقاً للقانون الإفريقيين إلى السائد \_ أى في حرب « عادلة » أو بوصفهم مجرمين ثبتت إدانتهم – وكان لا د من شرائهم بطريقة مشروعة . وبالرغم من ميل الزعماء الإفريقيين إلى توسيع قائمة « الجرائم » وشن حروب لا ضرورة إليها بقصد الحصول على العبيد ، لم تكن لدى الأوربيين وسيلة فعالة يميزون بها بين من استرقوا العبيد ، لم تكن لدى الأوربيين وسيلة فعالة . كانوا يعتبرون من الخطأ بصورة عادلة ومن استرقوا بطريقة تتنافي مع العدالة . كانوا يعتبرون من الخطأ الاستيلاء على بلاد إنسان آخر أو فوض المستويات الثقافية والقانونية الأوربية على المجتمعات الأخرى . وبهذا كان في الإمكان عقد معاهدات مع القبائل الصديقة ، تضمن لها الحاية من الاسترقاق ، و تتضمن الوعد بشراء العبيد الذين الصديقة ، تضمن لها الحاية من الاسترقاق ، و تتضمن الوعد بشراء العبيد الذين تحصل عليهم هذه القبائل بطريق الحرب أو التجارة من جيرابها .

بطبيعة الحال ، أسهم هذا الاتجاه إسهاماً مباشراً في تنمية التجارة إذ ظن الأوربيون أنهم يسدون خدمة للا فريقيين \_ فضلا عن أنفسهم - بشراءالعبيد ، الأوربيون أنهم يسدون خدمة للا فريقيين \_ فضلا عن الملاك الوثنيين ، والعبد الذي إذ يكون السادة المسيحيون أكثر عدلا من الملاك الوثنيين ، والعبد الذي يتحول إلى المسيحية يضمن الحرية والمساواة الكاملتين في الحياة الآخرة ، كا يتحول إلى المسيحية يضمن الحرية والمساواة الكاملتين في تحقيق رخاء العالم يتعلم الإفريقيون القيمة المعنوية للعمل بيما يسهمون في تحقيق رخاء العالم يتعلم الإفريقيون القيمة المعنوية للعمل بيما يسهمون في تحقيق رخاء العالم المناسبة عليه الإفريقيون القيمة المعنوية للعمل بيما يسهمون الم

و كانت إسبانيا هي وحدها من بين الدول المسيحية ، التي اعتبرت تجارة وكانت إسبانيا هي وحدها من بين الدول المسيحية ، التي اعتبرت تجارة الرقيق غير قانونية ، فلم تسمح أبداً لسفنها بالاشتغال بها ، ونفذت الأمر الخاص بهذا الشأن بشدة ( وإن كان هناك استثناءان، أحدهما استعباد كريستوف كولبس بهذا الشأن بشدة ( وإن كان هناك استثناءان، أحدهما استعباد كريستوف كولبس

المهنود وهو ما حوكم وسجن من أجله فى عام ١٥٠٠ ، والآخر هو المهربون فى القرن التاسع عشر، وكانت البحرية الإسبانية أضعف من أن توقف نشاطهم). ومع هذا ، فقد سمح بتملك العبيد \_ بل ولقى التشجيع \_ على أساس أن فيه فائدة لكل من الإفريقيين والإسبان ، ولكن السفن البرتغالية والهولندية هى التى كانت تقوم فعلا بنقل العبيد من إفريقية .

كانت محاولة أوربا احترام وتقبل العادات الإفريقية نبيلة من الناحية النظرية ولكنها خطيرة من الناحية العملية لأنها خدمت الاقتصاد الأوربى أكثر بما خدمت الاقتصاد الإفريقي . لم يكن من التقاليد الإفريقية استراق الشخص بصفة دائمة،أو اعتبار العبيد ملكية خاصة غير مقيدة،أو جعلهم عنصرا أولياً في تجارة الجملة . ولم يكن من عادة الأوروبيين تملك الآدميين أو استعالهم من أجل اجتناء الربح الخاص ، ولكن جرت التقاليد بأن تكون للاك العبيد حرية كاملة في استعال مقتنياتهم أو التصرف فيها . وفي هذه الحالة اندرجت عادة الرق الإفريقية في المذهب الأوروبي عن حقوق الملكية المطلقة ، وهذا الاندماج بين نظامين تقليديين ولد الاضطراب والتشويهات والخطر الناشيء عن سوء الاستعال أو الانحراف .

وزادت الهجات على نظام العبودية في أثناء القرن الثامن عشر لأن كتاب « التنوير » من أمثال جون لوك و فو لتير و جان جاك روسو كانوا جميعاً يدعون أنه لا وجود لغير قانون عالمي واحد . فما يتنافي مع الأخلاق في مكان ما هو خطأ في كل مكان ، لأن جميع الناس يخضعون « لحم » العقل و يملكون خفس الحقوق الطبيعية . وانتشرت على نطاق واسع الروايات عن الأحوال

التي كان يعيش فيها العبيد، وذلك في الصحف الشعبية الحديثة النشأة. وحاءت حركات اليقظة الدينية ومخاصة الحركات الجاهبرية مثل مولد الميثودية في إنجلترا \_ فوضعت التأكيد على الجانب الإنساني . وإذ عجز تجار الرتيق وملاكه عن أن يقنعوا أحداً محججهم القديمة اضطروا بصورة متزايدة إلى تأكيد حقوق اللكية والضرورة التجارية وحماية الاستثمار . وكلما زاد تكرار الحجة المادية زادت قوة رد الفعل الإنساني النزعة .

وكانت جمعية الأصدقاء في عام ١٧٢٧ أول من استنكر الرق ، وبدأ الكويكرز في كل من إنجلترا وبنسلفانيا يحررون من لديهم من الزنوج وأثرت حركة جون ويزلى الميثودية التي كانت تضع التأكيد على الأخلاقية الشخصية ، في وليم ويلبرفورس،وهو سياسي بريطاني كان على دراية بالتفكير السائد في عهد التنوير . وفي عام ١٧٦٥ ظهرت في إنجلترا جمعية معاداة الرق بزعامته وعملت على إقناع البرلمان بأن من الخطأ تملك أي فرد من أبناء البشر في أي مكان بالعالم . وعندما أقنعت الجمية في عام ١٧٧٧ كبير القضاة مانسفيلد بأن القانون العام يضمن الحربة لجميع الناس أصبحت إنجلترا أول بلد يلغي الرق . واقتصرت النتيجة المباشرة على أن أصحاب المزارع في جزر الهند الغربية امتنعوا عن الإتيان بالعبيد الشخصيين إلى إنجلترا ، ولما كان القرار لا يسرى خارج الجزر البريطانية كان لابد من إقناع البرلمان بأن هناك مستوى أخلاقياً متجانساً حتى داخل الإمبراطورية البريطانية .

وأخيراً حرم القانون الصادر في عام ١٨٠٧ الاتجار بالرقيق في للياه البريطانية وتصديرهم إلى جميع المستعمرات البريطانية أو استيرادهم منها . وكانت البحرية

الملكية مسئولة عن مراقبة السفن البريطانية ولكن الحروب التي شفت ضد نابليون حالت دون تطبيق القانون بصورة منتظمة طيلة سنوات عدة. وواصلت الكثيرمن سفن الرقيق البريطانية أعمالها - كما كان حالهامن قبل - وملاحوها بريطانيون و تدعى الحصانة إذا تحدتها داورية بحرية . ومن أجل وقف هذا التهرب تحت ستار العلم البريطاني، يرجع بعض السبب الذى دعا السفن البريطانية إلى بدء تفتيش السفن الأمريكية ، لم تكن هناك بطبيعة الحال طريقة موكدة لموفة ما إذا «كانت السفينة الأمريكية» سفنية تجارية مشروعة أو سفينة زاول تجارة الرق و يتولاها بعض الإنجليز من الخارجين على القانون . وكانت توقف كثير من السفن الشروعة وذلك أثناء البحث عن تجارالرقيق أو لأسباب أخرى . واحتجت أمريكا وأعقب ذلك نشوب الحرب في عام ١٨١٢ . (كان دستور واحتجت أمريكا وأعقب ذلك نشوب الحرب في عام ١٨١٢ . (كان دستور مزاولة تجارة الرقيق بعد عام ١٨٠٨ ولكن هذه المادة لم تطبق إلا بعد الحرب الأهلية ) .

بل وزاد من مضايقة البريطانيين وجود ثفرتين ينفذ منهما تجار الرقيق ، الأولى أنه بمجرد وصول العبيد إلى المستعمرات البريطانية يصبح مركزهم قانونيا تماماً ، و الثانية استمرار قانونية مركز تجار الرق الأجانب. كانت الوسيلة الوحيدة لمنع التهريب هي إلغاء الإغراء ، ولهذا حرر البرلمان في عام ١٨٣٤ جميع العبيد في الإمبراطورية ولكن – بسبب استمرار نظرته الحافظة إلى الملكية – خصص الإمبراطورية ولكن – بسبب استمرار نظرته الحافظة إلى الملكية تحصص مد مليون جنيه لتعويض ملاكهم السابقين . ومن بين الدول الأجنبية كانت للبرتغال أعظم مصلحة في الرق . فبعد عام ١٨١٥ وافقت على عدم مزاولة هذه للبرتغال أعظم مصلحة في الرق . فبعد عام ١٨١٥ وافقت على عدم مزاولة هذه

التجارة شمال خط الاستواء ولكنها خرقت الانفاق لكى نشترى العبيد علفاق دلتا النيجر وتبيعهم في الغالب في حزر الهند الغربية . وفي سنة ١٨١٨ نالت بريطانيا حق تفتيش السفن الفرنسية وحجز أي عبيد تجدهم ، وأجبرت البرتغال المات بهذا أيضاً . وكان المهربون البرازيليون والبرتغاليون لا يزالون يو اصلون نشاطهم بشدة في صفوف قبائل اليوروبا في عام ١٨٦١ . واستمرت التجارة بين أنجو لا والبرازيل بصورة قانونية تماماً و بغير ماحدود ، بالفعل ، حتى عام ١٨٧٨ . وازدهر النهريب غير القانوني لمدة عقد آخر من الزمان ، ولم يتوقف إلا عندما أصبحت البرازيل في عام ١٨٨٨ آخر بلد كبير يلغي الرق و واصلت الداوريات البريطانية المكلفة بوقف تجارة الرقيق ، تزاول علها وغالباً ما كانت تقبض على المهربين ، حتى عام ١٩٠١ .

وقد الهم بعض النقاد الحديثون البريطانيين بأنهم أجبروا البلاد الآخرى على التخلى عن تجارة الرق لكى يحطموا الاقتصاديات الأجنبية وليس بسبب نزعتهم الإنسانية ، ومن المحقق على وجه التأكيد أن بريطانيا كانت تسعى إلى التسلط على تجارة القرن التاسع عشر ، ولكن من الصعب أن نفهم السبب الذي من أجله قضت على تجارة الرقيق المجزية حدا – والتي كانت محتكرها بالفعل – لو لم تكن مدفوعة بروح إنسانية .

لم يشعر المشربون بالروح الإنسانية أن مسئوليتهم انتهت بتحريم تجارة الرق وتحريم تملك العبيد. فإذا كانت المستويات العالمية للعدالة قد تطلبت هذه الإصلاحات فإنها تطالب الأوربيين أيضاً بأن يهتموا بأمر الزنوج الذين تحرروا في أمريكا، وبأنماط الاستعباد السائدة في المجتمعات الإفريقية التقليدية ووجهت

بريطانيا والولايات المتحدة معظم جهودها المبكرة إلى العبيد السابقين في أمريكا . إن المسكلة — وهي امتصاص عنصر جديد أو التصرف فيه ، في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمجتمع أبيض أفراده من الأحرار ، مشكلة لم تصبح ذات صلة مباشرة بإفريقية إلا عندما اقترح أصحاب النزعة الإنسانية إرجاع الزنوج إلى القارة التي سبق أن وفدوا منها . وبعد ذلك بوقت بدأ الأوربيون يدركون أن المشكلة الأخطر والأهم هي التناقص بين مستوياتهم ومستويات بلتقليد الإفريقي . هذه المشكلة المتشابكة سوف نبحثها بعد أن نستعرض الأثر الناجم من الإلغاء بالنسبة إلى إفريقية ذاتها .

ولقد واجهت بريطانيا أول مشكلة واسعة النطاق يشكلها الزنوج الأحرار في أمريكا وذلك عند ختام الثورة الأمريكية . فالعبيد الذين سبق لهم الفرار من المستعمرات الأمريكية الثائرة إلى نوفاسكوشيا حصلوا على حريتهم مقابل ولائهم للتاج. وزاد عدد العبيد الذين أصبحت كندا مسئولة عنهم ، بسبب مجئ غيرهم من الزنوج المعترف بهم أحراراً ولكنهم نقلوا من جزيرة جاميكا بعد شورة العبيد الهائلة . وزاد من حدة المشكلة الزنوج الذين تحرروا في إنجلترا بعد الحكم الذي أصدره اللورد ما نسفيلد في عام ١٧٧٧ ، وغيرهم ممن استولت عليهم داوريات البحرية من سفن العبيد غير المشروعة في المحيط الأطلسي، و بدا الحل يتمثل في « إرجاع هؤلاء الأفريقيين إلى وطنهم » .

ولما كانت معرفة الأوربيين بالفوارق القبلية في داخل أفريقية يسيرة نسبياً مالوا إلى الظن بأن جميع « الأفريقيين » متشابهون وأن العبيد السابقين سوف يصبحون أسعد حالا في أي مكان تقريباً « بقارتهم » منهم في وسط مجتمعات

ميضاء غريبة عنهم . هذا الرأى أغفل حقيقة وهي أن الكثيرين من هؤلاء الزنوج اتخذوا ثقافة أوربية وأساليب أوربية .

وكانت أول مشكلة عملية واجهها الأوربيون عند بد عملية « إرجاع » الزنوج « إلى وطنهم » هي اختيار المكان المناسب في أفريقية . لم يكن في الإمكان إرسالهم إلى دول حسنة التنظيم مثل داهوى أو اليوروبا أو الأشانتي حيث يقضي عليهم أو يستعبدون يوصفهم دخلاء عليها . ولم تكن أمثال دلتا النيجر أو أنجو لا أو الكنفو من المناطق التي تدعو إلى الرجاء بسبب سيطرة تجار الرقيق من البرتغاليين أو رجال القبائل ، كما اعترضت الدول الأفريقية المتحالفة مثل الفانتي . كانت هناك منطقة واحدة تقع بين السنغال وساحل العاج ، وهي منطقة تفتقر إلى التنظيم ويقل فيها السكان ، ويكن فيها الحول على الأرض ومنع الاسترقاق . واختار الإنسانيون البريطانيون ، ومن بعدهم الأمريكيون ، أجزاء من هذه المنطقة، وتعرف الآن باسم سيير اليوني وليبيريا .

وفى عام ١٧٨٧ وصل إلى سييراليونى وتحت رعاية بريطانية ، أول. المستوطنين الوافدين من نوفاسكوشيا . كانت الفكرة نبيلة ، ولكن لم تعد الخطط الواقعية لتنفيذها . فرفضت القبائل الوطنية أن تبيع الأرض إذ اعتبروا المستوطنين دخلاء ، يجوز الهم على أحسن الفروض استئجار منطقة صغيرة ، وهكذا اضطر المستوطنون المتأربون Europeanized إلى أن يعملوا في خدمة تجار الرقيق وأن يشتغلوا وكلاء بالموانى لحساب شركات جزر الهند الغربية التي تزاول هذه التجارة ، ثم تحطمت آمالهم بسب المرض أولا ، ثم أخيراً نتيجة هجوم قبلي قضى عليهم في عام ١٧٩٠ -

ونظمت عملية التوطين الثانية في عام ١٧٩١ على أيدى شركة سيير اليوني، ومن أجل تمويل نقل المستوطنين الجدد من نوفاسيكوشيا، ودفع نفقة الإدارة، اعتمدت الشركة اعتماداً كلياً على أسر العبيد الوطنيين وبيعهم. ولكى يحول البرلمان دون هذا منحها إعانة في عام ١٨٠٠ وأضفي عليها سلطة بوليسية أكبر، وبعدذلك بما في سنوات استولت الحكومة على الشركة وجعلت من سيير اليوني مستعمرة تابعة المتاج البريطاني.

كانت الأرض في هذا الجزء من أفريقية تعتبر طبقاً للتقليد الأفريقي ملكاً لسلالة أول رجل زرع التربة . ولم يكن في الإمكان بيعها أبداً ، ولهذا اضطر الستعمرون إلى أن يستأجروا الأماكن من أصحابها القبليين لكي يقيموا فيها مدنهم ومزارعهم. قاومت وزارة المستعمرات بشدة أي اتصال بين المستعمرين والقبائل وبذلك عجزت عن أن تدرك أنه إذا لم تجر المفاوضات بين الطرفين فسوف يضطر المستوطنون إلى القتال من أجل الحصول على الأرض ، وإلا واجهوا الموت جوعاً . وبعد أربعة عشر عاماً اشتد خلالها الجدل ، كان المستوطنون فيها يعتمدون اعتماداً كلياً على المنح من جانب الإنسانيين والبرلمان، المستوطنون فيها يعتمدون اعتماداً كلياً على المنح من جانب الإنسانيين والبرلمان، المستوطنون فيها يعتمدون اعتماداً أراضي القبائل . ولم يشتر أي من المهاجرين أرضاً حتى نهاية القرن حين حل قانون نقل الملكية الإنجليزية محل القانون أرضاً حتى نهاية القرن حين حل قانون نقل الملكية الإنجليزية محل القانون التقليدي ، وجعلت التطورات التكنولوجية في الإمكان زراعة أراضي الستنقعات التي لم تستخدم أبداً من قبل .

أما اهمام الولايات المتحدة الذي نما بعد مشروع سيير اليونى بجيل فكان كله مفامرة أقدمت عليها هيئة خاصة بالرغم من أن بعض رجال الحكومة

الاتحادية غالباً ما أبدوا اهتماماً بالأصر، في عام ١٨١٦ رخص للجمعية الأمريكية للاستعار بنقل الزنوج الأحرار من المجتمع الأمريكي دون اعتبار هذا وسيلة معادية للرق، وبالرغم من اتهام أهل الجنوب للجمعية بإثارة الاضطراب عن طريق إذاعة اهتمامها بالحرية فقد حصلت الجمعية على الكثير من التأييد من حانب ملاك العبيد والبيض من أهل الجنوب فضلا عن ذوى النزعات الإنسانية من أهل الولايات الشمالية، إن التقرير الذي وضعته الجمعية عن سنة ١٨١٩ يعبر عن الروح التي سرت في أول مشروع للتوطين فيماوراء البحار، قامت بتنفيذه أمريكا في أو أئل القرن التاسع عشر.

وأن أشكالا حديدة للحكم ، على غرار تلك الأشكال التي هي موضع فخر أمريكا وافتخارها ، تشهد بمدى ما يدينون به لسادتهم السابقين ، والأعداد الوفيرة من الرجال الأحرار يغنون وهم ( يطوفون بشواطيء ) بهر الكنفو ... باللغة التي تسجل دستور أمريكا وقوانينها و تاريخها ، وهي أناشيد المديح لأب اللشم بة المشترك .

و بعد ذلك بعامين تم شراء أرض جنوبي سيير اليوبي . وأصبحت المحطة الأولية التي أنشئت في مو روفيا وهي مشتقة من اسم الرئيس جيمس مو رو عاصمة « مقاطعة مونسير ادو » ، وساعدت السفن البحرية الأمريكية المستوطنين على مقاومة الهجمات التي كانت تشبها القبائل المحلية .

و بعد أربع سنوات منحت الجمعية دستوراً لمقاطعة مونسيرادو بيبها أنشأت جمعيتان خيريتان أخريان مواطن اللاقامة خاصة بهما على مسافة بعيدة صوب الجنوب محذاء الساحل ، فأقامت جمعية بنسلفانيا ومسيسيبي للاستعار محطنها

وسرعان ما وضح أن موارد الإحسان المحدودة ورقص معظم الزنوج الأحرار المهجرة سوف يمنعان « التهجير » من أن يحل الشكاة الاجماعية الأمريكية و محلول عام ١٨٣٤ كانت الجمعية الأمريكية قد ضمت إليها المشر وعين الأخرين وأدمجت المستعمر تان تحت اسم « ليبيريا » وأعدت مدرسة القانون بهارفارد دستوراً بموذجياً ، نص على وجود حاكم للجمعية يعاونه « مجلس العشرة » ويتكون من المستوطنين ولكن احتفظ الحاكم لنفسه بحق الفيتو . ورفض أهل ليبيريا المشروع إلى أن تنازلت الجمعية عن هذا الامتياز بعد حمس سنوات من المفاوضات . وفي عام ١٨٤١ عين أول حاكم زنجى للبلاد ، فأصبحت تنعم بالحكم الذاتي فعلا .

طالبت ليبيريا باستقلالها بعد عام ١٨٤٧ ، فلم تعترض الولايات المتعدة أو الجمعية الأمريكية للاستعار وإن امتنعتا عن الإعتراف الرسمي إلى حين نشوب الحرب الأهلية ، وخلال هذه الفترة واصلت السفن الحربية الأمريكية الدفاع عن المستوطنين المقيمين بالساحل ضد الهجات . وظلت ماريلاند قائمة بوصفها مستعمرة منفصلة عن غيرها ، في ظل الجمعية التي أنشأتها إلى أن ضمت إلى ليبيريا باتفاق الطرفين في عام ١٨٥٧ .

ظل الحسكم خالصاً في أيدى الليبيرين الأمريكيين ونسلهم المباشرين. وكان هناك مظهر كاذب من الحضارة كان إلى حد كبير تقليداً لمجتمع المزارع في أمريكا، بل ووصل أحياناً إلى حد تطبيق نظام الرق . ولم يجرؤ المستوطنون على التوغل في الداخل إلى ما وراء مرمى المدافع البحرية ، إلى أن فض النزاع مع القبائل الوطنية في القرن العشرين .

إن إعادة التوطين لم تحل مشكلة الزنوج سواء في الولايات المتحدة أو في جاميكا البريطانية ، وفي أفريقية لم تؤد العملية إلا إلى خلق مشكلة استعارية لأن المستوطنين كانوا على درجة من التشبع بالثقافة الأوربية بحيت كان من الصعب أن يمتصهم الأهالي الوطنيون. وفي سير اليوني اضطرت بريطانيا إلى تنظيم مجتمعين زنجيين مختلفين اختلاف البيص والزنوج في ممتلكاتها ذات الأجناس المتعددة . لم تصبح ليبيريا الأمريكية « نموذجاً » وإنما كانت دولة ذات طابع أوربي تتبادل الخوف والسيطرة على الزنوج المقيمين بالداخل. وإلى مسافة بعيدة نحو الشرق وعلى طول سواحل الذهب والعبيد والنيجر وفي السافانا حيث كان الاسترقاق يجرى على نطاق واسع والأهالي أكثر تركزاً ، خلق إلغاء الرق مشكلات أحست الدول الأوربية بأنها مسئولة عن حلها . كان الاسترقاق من أجل إشباع طلب السوق الأمريكية قد حول نظاماً محلياً إلى سباق شامل على التصدير أنقص عدد السكان ، وشجع الحروب والشقاق ، وحطم بالفعل أنماطًا مستقرة من التجارة والزراعة المشروعتين ، ومقابل هذا لم يأت الأوربيون فعلا بشيء سوى البضائع المادية ، وكانت المسيحية والتعليم تبدوان شيئًا ينم عن النفاق حتى في نظر القبائل التي تحالفت مع الأوربيين. وبينما تعرضت أوربا خلال عصر الرق لتغييرات اقتصادية واجماعية وثقافية

شكلت الحضارة الحديثة فإن القدرات الأفريقية التي كان يمكن أن تكون خصبة وتتقبل هذه المؤثرات ، انجهت نحو تجارة لم يكن فيها محل لأفكار جديدة أو مختلفة ، وبعد ٠٠٠ سنة تقريباً حين غير الأوربيون نظرتهم وحرموا الرق استان دول أفريقية كثيرة قامت على تجارة الرق ، بسبب الأسواق التي خسرتها من جراء ذلك . فالتهريب ، والضغط الأوربي من أجل وقف الاسترقاق ، وموجة جديدة من الحروب التنافسية اليائسة ، والنقص في القوة الشرائية للاقتصاد بات المتركزة على الرق - كل هذا أسهم في إحداث اصطراب بعيد المدى في داخل أفريقية . وصار واضحاً بصورة متزايدة أنه إذا كان على الأوربيين أن ينفذوا الحظر الفروض على تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي فلابد من أن يمنعوا الرق في منبعه لأن الحصار البحري لم يستطع أن يحول دون استمرار التهريب المجزي . . ولكي يتسني جعل الاسترقاق أمراً غير قانوني في أفريقية كان لابد من أن تصبح للنظرية الأوربية عن القانون العالى الأولرلية والغلبة على القانون الأفريق .

وعلى ساحل الذهب منحت للأوربيين أفضل فرصة لتطييق هذه الفكرة فمن طريق الحصون أو المحطات الدائمة التي احتفظوا بها بمقتضي المعاهدات المعقودة مع الفانتي ، حاولوا إدخال التجارة المشروعة لتحل مكان تجارة الرقيق ، وكانت حجة الأوربيين أن هذه المعاهدات لا يمكن التخلي عنها لأنها تنطوى على التزام بالدفاع عن الفانتي ضد تهديدات الأشانتي من الداخل ، وكان البريطانيون قد ساعدوا في عام ١٨٠٦ على صد هجوم من هذا القبيل ، وحين توقف الاتجار بالرقيق حدد الأشانتي والذين كانوا وسطاء أقوياء في هذه التجارة — هجومهم ضد الساحل . واشتبكت القوات البريطاني

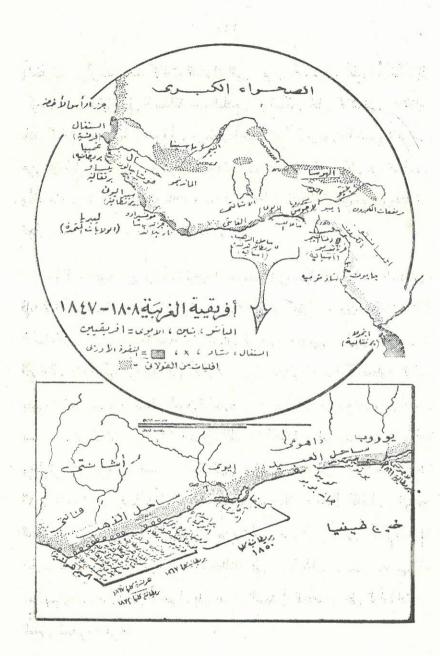

والهولندية والديم كية في القتال الذي استمر منذ حظر تجارة الرآيق في عام ١٨٠٧ إلى أن هدأت الأحوال بعد ذلك بتسع سنوات. وفي أثنا هده الحرب استولى الأشانتي على المعاهدات أو « المذكرات » من الفانتي ، ومعنى هذا العمل طبقا للتقاليد السائدة أن تدفع إليهم الإيجارات من الآن فصاعدا.

و بعد صلح عام ١٨١٦ كانت المنافسة بين الدول الأوربية من أجل التحكم في التجارة المشروعة في مثل حدة الصراع بين الأشانتي والفانتي تقريبا . وسرعان ما وضح أن بريطانيا ؛ وهي الدولة الصناعية الرئيسية ، كان لديها ما تبيعه إلى أفريقية أكثر مما لدى غيرها ، ولهذا أصبحت صاحبة الغلبة على ساحل الذهب . ثم حرضت بريطانيا والديمرك والأراضي الواطئة حلفاءها من الفانتي ضد حلفاء الدول الأخرى . ومالت كل دولة بصورة متزايدة إلى إملاء السلوك الذي يجب أن محتديه الفانتي وبخاصة من أجل محاولة منعهم من السلوك الذي يجب أن محتديه الفانتي وبخاصة من أجل محاولة منعهم من التحار في الرقيق .

من المرجح أن هذا العمل كان غير قانوني إذ لم يكن الأوربيون سوى مستأجرين في البلاد ، ولكن الشر الظاهر الذي يمثله الرق بدا فيه المبرر لمثل هذا التدخل . وأوضح البريطانيون بصورة متكررة إنهم يعتزمون مغادرة الحصون بمجرد أن يمنع الفانتي الرق منعا فعالا ويعقدوا صلحاً ثابتاً مع الأشانتي . ونشبت حرب أخرى مع الأشانتي في عام ١٨٢٥ واضطر البريطانيون إلى البقاء لكي يساعدوا حلفاءهم الفاتي . لكن ، بدلا من الاكتفاء بإنزال المريعة بالأشانتي ثم الإنسحاب ، استولى البريطانيون على « مذكرات » المعاهدات من العدو . وطبقا للقو ابين المحلية جعلهم هذا الإستيلاء أصحاب الحصون التي كانوا العدو . وطبقا للقو ابين المحلية جعلهم هذا الإستيلاء أصحاب الحصون التي كانوا

يشغلونها . وأرسلت مذكرات الدنموك التى جرى الاستيلاء عليها أيضاً ، إلى كوبنهاجن كدليل على الصدافة بين البلدين . ولكن ظل الأشانتي محتفظين بالمذكرات الهولندية . وبدا أن بريطانيا أصبحت أكثر نورطا بصورة مباشرة عن ذي قبل ، ولكن حكومتها أعادت ترديد عزمها على التخلي عن الساحل، وأنجزت وعدا بعد ذلك بثلاث سنوات ونقلت المحطات إلى أيدى لجنة من تجار اندن وانسحب المثلون الرسميون .

وإذا استثنينا سييراليوني وليبيريا ومستعمرة زراعية فرنسية في السنغال، فإنه لم تكن هناك مصالح أوربية أخرى شمالي الكنفو. وحين توقفت عملية الاسترقاق توقف الاتجار والاتصال الرسمي بداهومي وجابون. وقصرت البرتغال اتصالاتها الرسمية على أنجولا حيث استمرت مزاولة تجارة الرقيق بصورة غير مشروعة معظم القرنالتاسع شر. وتضاءلت ثروة داهومي وأهيبها بسرعة برغم أن صرحها القائم على الملكية المطلقة والبيروقراطية الكاملة والجيش ظل قوياً. وانقسمت دولة اليوروبا إلى سلسلة من الوحدات المحلية التي تنافست فيا بينها بمرارة من أجل مواصلة الاتصال المنقطع بالمهربين المهرازيليين والبرتغاليين واستطاعت جزيرة لاجوس الرملية التي تتحكم في الميناء الجيد الوحيد على ساحل العبيد، المحافظة على استقلالها بتحريض جيرانها ضد بعضهم البعض من أجل الوصول إلى مهربي العبيد أو للحصول على الواردات من الملح والسلع المصنوعة.

وفى شرقى ساحل العبيد لم يكن ثمة وجود أبداً لمحطات أوربية أو دول إفريقية منظمة تزاول التجارة . ولذاك فعندما ألغى الرق لم تكن هناك أرض

للتصرف فيها أو معاهدات تحالف للتمسك بها . وشجعت التجارة في زيت النخيل والعاج لكى تحل محل تجارة الرقيق ، ولكن انصب الاهتمام الرئيسي على استبعاد المهربين . وكان الوحدات القبلية صغيرة ولا يمكن التنبؤ با تجاهاتها بحيث بمكن أن تثمر المعاهدات المضادة للرق أو أن تجرى المفاوضات المشتركة . وفضلا عن هذا ساد الاعتقاد الثابت بأن دلتا النيجر ليس لها منفذ إلى الداخل أو اتصال به . كانت مصاب النهر الكثيرة ينظر إليها لا على أنها دلتا وإنما على أنها مجموعة كبيرة من الصخور القصيرة التي عرنت باسم « أنهر الزيت » وكلها ترتفع على هيئة سلسلة جبلية شاسعة من الجرانيت تمتد عبر البلاد حوالى مائتي ميل نحو الداخل .

ولم يكن طريق نهر النيجر الأدنى واتجاهه معروفين حتى بالرغم من أن بعض الرواد الأوربيين كانوا قد أصبحوا على بينة بماماً بالقسم الأعلى منه الذى ينساب داخل السافانا . وكانت الحكومة البريطانية تحاول التخلى عن أية مصالح لها على الساحل ، ولم تتورط أبداً بشكل مباشر في « أنهار الزيت » ، ولا قدمت تأييداً بالغ القدر للمكشوف الجغرافية في الداخل . وكان منجو بارك قد اكتشف الكثير من مجرى النيجر الأعلى والأوسط ، ومات في سلسلة من الشلالات على مقربة من بلاد الهوسا في عام ١٨٠٥ . واستؤجر همريخ بارت من ألمانياكي يعبر الصحراء الكبرى وقدم بعد ذلك بوقت قصير تقريراً عن أحوالها الجغرافية والسياسية . وفي عام ١٨٠٠ عبر كلابرتون وصير تقريراً عن أحوالها الجغرافية والسياسية . وفي عام ١٨٣٠ عبر كلابرتون وسفير . لاندر الصحراء أيضاً وأنزلا زورقاً في نهر النيجر – ثم ظهرا في « أنهار ر . لاندر الصحراء أيضاً وأنزلا زورقاً في نهر النيجر – ثم ظهرا في « أنهار الزيت » حيث التقيا بتجار من بريطانيا – الأمر الذي أثار الدهشة الكييرة في نفوس الجميع . لم تتابع الحكومة هذا ولكن التجار بدأوا يسيرون بسفهم

في هذه الشبكة النهرية المكتشفة حديثاً ، وبذلك خلقوا عداوة عنيفة بين القبائل المقيمة في المجرى الأدبى والتي جرى تخطيها ، ولكنهم نجحوا أيضاً في تقايل عدد العبيد الذين كان يحصل عليهم المهربون في الداتا ( ولم يكن المهربون ليجرأون على التوغل في مياه النهر المحدودة خاصة إذا تأكدوا من وجود السفن البريطانية هناك). لقد حلت التجارة المشروعة محل الرق بفعل النافسة والظروف المواتية ، ولم تكن للتجار مزايا خاصة أو مستودعات ، ونكن بعد عام ١٨٤٠ وجدوا هم والقبائل المقيمة على النهرأن تبادل زيت المنتجال المائعيل والعاج بالمنتجال الأوربية أمر يعود بالنفع على الطرفين .

وكانت آثار الاتجار في الرقيق قد امتدت نحو الشال من منطقة الغابات المطيرة ، إلى مسافة بعيدة عن الساحل ، كما تضاءل بسرعة الاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي منذ القرن السادس عشر . والعوامل التي أسهمت في هذا هي تحول تجارة مبادلة الذهب بالملح على أيدى البرتغاليين والذي أعقبه الفزو المراكشي الشره وإعادة توجيه قبائل الغابات من تجارة السافانا أعقبه الفزو المراكشي الشره وإعادة توجيه قبائل الغابات من تجارة السافانا إلى التجارة الساحلية . ومن بين جميع مناطق السافانا كانت بلاد الهوسا أقلها تفككا، إذ كان تقليدها الحكومي المستنير قائماً على الاستقلال الذاتي النبعث عن اللامركزية كما كانت تشتغل بالصناعة (مخاصة القاش والصلب) على خلاف الحصارات التي تقدمتها في إقلم السافانا .

وكان الإسلام قد دخل بلاد الهوسا خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر البيلاديين حيث أحدث تأثيراً بالغاً في بنيان الحكم وفي تطور أدب الهوسا عشر الميلاديين حيث أحدث تأثيراً بالغاً في بنيان الحكم وفي تطور أدب الهوسا وربما رخاء بلاد ولكن تأثيره كدين شعبي كان سطحياً . وربما هذا النهاون ، وربما رخاء بلاد

الهوسا واستقرارها فقط ، من العوامل التي اجتذبت البدو من الفانتي المعادين للاسلام في حوالي الوقت نفسه . وواصل الإسلام انتشاره ببطء في القرون التالية إلى أن توغل في صفوف الفولاني المتجواين وذوى البزعات الانفصالية، عاماً كما انتشر في صفوف مضيفيهم الهوسا الحاكمين .

كان الزعيم الفولاني عثمان دان فوديو ، على خلاف معظم أتباعه المشتغلين بالرعى ، يعيش بين سكان اللدن من الهوسا وعندما رجع من الحج إلى مكة في عام ١٨٠٢ أو حي إليه بالدعوة إلى تطهير الإسلام، فشن الفولاني بزعامته الجهاد أى الحرب المقدسة ضد دول الهوسا التي تسيطر عليهم ، وفيا بين على ١٨١٠ ، ١٨٠١ سقطت أمام توسع إمبراطورية عثمان الفولانية ، دولة إثر أخرى فضلا عن أجزاء من بلاد اليوروبا المجاورة وبقية صنفاى القديمة . كان القتال عنيفاً . وفي موجة من الإرهاب القصير الآن ولكنه كان عنيفاً ولده التعصب الديني ، حل الدمار بالكثير من الآثار غير الإسلامية في ثقافة الهوسا بما فيها معظم و ثائقهم التي يفتقر إليها الباحثون الحديثون افتقاراً شديداً . ولما كان النظام السياسي مستمداً من تعاليم القرآن فقد ظل موضع الإبقاء عليه بعناية وإن أصبح يخضع لساردونا أو إمبراطور مركزى اتخذ من سوكوتو مقراً له واتخذ عثمان دان فوديو ذلك اللقب وعين أمراء من الفولاني أي رؤساء النواحي على رأس كل دولة من دول الهوسا. والواقع إذن أن الإمبراطورية كانت تديرها مجموعة صغيرة من المنظمين الفولاني الذين اقتصروا على أن فرضوا أنفسهم على نظام الهوسا القديم. واستمرت كل دولة من دول الهوسا تضطام بوظائفها كما كانت تفعل ذاك قرونا، وظلت بغير تغيير معظم القوانين والبيروقراطية التقليدية الكبيرة والإدارة اليومية للشئون المحلية. التي أقامها ( ١٨١٠ – ١٨٤٤ ) لم يكن ذا أهمية بالقياس إلى رد الفعل في نفوس جيرانه إزاء أفسكاره الدينية والسياسية .

وكان اللذان سارا على نهجه عمر حاكم فو تاجالون بعدعام ١٨٣٨ ، وسامورى أحد الغزاة العصاميين من الماند نجو في السبعينات من القرن التاسع عشر . هذان الرجلان وضعا حداً للفوضي والعزلة في السافانا لا بغعل حكمهما وإنما لأن توسعهما السريع جعلهما على اتصال مباشر بالأوربيين الذين سيطروا على الداخل منذ ذلك الحين .

وطالما أحست الدول الأوربية بأن مسئوليتها لاتمتد إلا إلى الدول المتحالفة معها والمقيمة على امتداد الساحل ، فإنها لم تهتم بما يجرى في الداخل أو بالدول التي لم تكن تتاجر معها . أجل ، فطالما لم تجر التجارة في الرقيق تحت أنوفهم ، أحس البريطانيون — وربما على نحو أشد منه عند سواهم — أن الحكم أو التدخل العسكرى إجراء غير ضرورى إن لم يكن غير سليم ، وساد الرأى بأن الحرية في ممارسة التجارة المشروعة تسير جنبا إلى جنب مع التقدم لكلا المشترى والبائع ، وأصبحت وزارة الخارجية مسئولة عن حماية مثل هده التجارة ، ولكن الحكومة لن تقوم بأى عمل إيجابي خلاف القضاء على السفن التجارة ، ولكن الحكومة لن تقوم بأى عمل إيجابي خلاف القضاء على السفن المشتغلة بتجارة العبيد . واستطاع التجار البريطانيون طرد الأوربيين الآخرين في سلام ، إذا كان إنتاج بريطانيا أكبر وكانت أثمانها التي تبيع بها أقل . كانت بريطانيا تؤمن بالمنافسة الحرة ووجدت ذلك من صالحها ، وتقبلت الدول لأخرى الفكرة أيضاً ولكنها كانت تفتقر إلى المصنوعات والمصلحة اللازمة لزحزحة البريطانيين من مواقعهم .

كان الإسلام منذ ذلك الحين يمارس بالأسلوب السنى نوعاً في جميع أرجاء ما يعرف الآن باسم نيجيريا الشمالية واكن حماسة الجهاد سرعان ما هوت إلى. استبداد و توسع شخصي ، و أنجه الغزاة الفولاني بصورة متزايدة إلى شن الغارات من أجل أسر العبيد وبخاصة في الجنوب الشرقي على مقربة من مرتفعات الكيرون حيث اعتادت دول الهوسا الحصول على عبيدها . كانت الأسواق التي تستوعب هؤلاء الأسرى تنضب ببطء - فطريق الأشانتي مثلاأغلق حين منع البريطانيون التجارة الساحلية ، وكان الاتصال بالمهربين عند لاجوس مستحيلا بسبب انقسام دولة اليورويا إلى شيع متشاحنة ، واستمرت المبيعات للأتراك، ولكن الدباوماسيين الأوربيين في الآستانة فضلا عن الأساطيل في البحر المتوسط حاولوا منعها . ربما كانت قوة الفولاني البشرية أصغر من أن تسمح لهم بالسيطرة على بلاد الهوسا إلى ما لانهاية . فعندما خبا التعصب سهل إفساد هؤلاء السادة ، ومال الأمراء بصورة متزايدة إلى العطف على الجهات التي يحكمونها ، وبالتوسع أخذت بيروقراطية الهوسا وتقاليدهم القانونية تتحدى سلطان الفولاني ببطء وأصبح السارد ونا رمزاً دينياً بحتاً ، وعندما حلت العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر ، عادت الدول المتمتعة بالاستقلال الذاتي ، إلى الظهور من الناحية العملية .

إلا أنه قبل أن تغير روح الجهاد الذي شنه عثمان دان فوديو حمل نائبه أحمدو لوبو حماسه إلى الأقليات الفولانية المتفرقة في جميع أرجاء أقاليم السافانا. ففضلا عن بلاد الهوسا، كانت أقوى مجموعة هي بين الماند بجو الذين يعيشون بين بهرى النيجر والسنغال على مسافة نحو الداخل من السنغال الفرنسي، وحذا أحمدو لوبو حذو مولاه في قلب حكومات مضيفية ، ولكن حكم « إمبر اطورية ماسينا »

المناكان من الأمور المنطقية كلية أن تنسحب الحكومة البريطانية من المناقب في تحارة دلت المناقب في عام ١٨٣٨ وألا تكون لها مصلحة رسمية في تحارة دلت النبيج ، وبمجرد إقرار السلام على الساحل فسوف تؤدى « القوانين الطبيعية » النبيج ، وبمجرد إقرار السلام على الساحل فسوف القروف التي ترضى بطريقة آلية كلا التي تحكم الضرورة الاقتصادية إلى نشوء الظروف التي ترضى بطريقة آلية كلا من الأفريقيين والأوربيين ، وبعد خروج البريطانيين من ساحل الذهب تولى من الأفريقيين والأوربيين ، وبعد خروج البريطانيين من ساحل الذهب تولى من الأفريقيين والأوربيين ، وبعد خروج البريطانيين من ساحل الذهب تولى عن الأفريقيين والأوربيين ، وبعد خروج البريطانيين من ساحل الذهب تولى عن الأفريقيين والأوربيين ، وبعد خروج البريطانيين من المناقب أو أحيلت إلى لنلن ، شئونهم الديلوماسية والتجارية موظفون في سيير اليوني أو أحيلت إلى لنلن ، وشغل التجار المحطات في بلاد الفائلي وأداروا شئونهم في دلتا النيجر ،

كانت تجارة ساحل الذهب تتولاها لجنة تجار لندن وهي هيئة خاصة . واختار التجار جورج ماكلين ، وهو ضابط جيش قوى الشكيمة ، للمفلوضة من أجل إقامة سلام فعال مع الأشاني الذين لايستقر لهم حال . وحتى يتسنى له حابة طرق التجارة المارة ببلاد الأشاني وهي لازمة للعمليات التجارية يتسنى له حابة طرق التجارة المارة ببلاد الأشاني وهي لازمة للعمليات التجارية الناجعة ، جعل من نفسه حكما يفصل في جميع المنازعات التي تنشب بين القبائل وحذرت الحكومة اللجنة من أن هذا العمل يشكل إدارة أوربية وهو ما وحذرت الحكومة اللجنة من أن هذا العمل يشكل إدارة أوربية وهو ما أرادت بريطانيا تماما أن تتجنبه ، ولكن ماكلين واصل سياسته إذ أحس هو واللجنة أن التجارة تعتمد على تعظيم القبائل .

إن حزم ما كلين الاستثنائي وإخلاصه غير المتحير وصبره الذي لا ينفد ، وان حزم ما كلين الاستثنائي وإخلاصه غير المتحير وصبره الذي لا ينفد كل هذا أوجد في ساحل الدهب عصراً لم يسبق لهمثيل ، من السكينة والتعاون كل هذا أوجد في ساحل الدهب عصراً لم يسبق لهمثيل ، من السكينة والتعالى الكلمات كان الأفريقيون يطمئنون إلى رأيه الذي ضم إلى القدرة على تقبل الكلمات كان الأفريقيون يطمئنون إلى رأيه الذي تتصف به المفاوضات التقليدية مع القبائل ، العنيفة البطء الطويل الأمد الذي تتصف به المفاوضات التقليدية مع القبائل ،

وهي قدرة كانت تعتبر شيئا فريداً بين الأوربيين في ذلك الوقت . وكان نحب السفر في الداخل دون أن يصحبه حرس حربي ، كما أنه – على خلاف سياسة الحكومة البريطانية – لم يستخدم القانون الأوربي إلا يوصفه مكملا للعادات الوطنية . وكانت النقيجة أن انتشر سلطان ما كلين بسرعة وأصبح موضع الاحتراء الكبير من جانب كل من الفانتي والأشانتي .

وخشيت الحكومة أن تؤدى سياسة ما كلين واللجنة إلى التورط الشديد في شئون الوطنيين ، ولهذا راحت تخرج التجار في عام ١٨٤٣ ، وبعد ذلك استأنف للوظفون البريطانيون حكمهم المباشر على الحصون وأعدوا الخطط للتقليل من عدد الالتزامات السياسية التي سبق أن اتفق بشأنها التجار . وكان ما كلين خلال توسعه في عام ١٨٣١ قد عقد هدنة بين الفاتي والأشانتي أبقت عليها الحكوم قد حتى عام ١٨٣١ ، ولكنها ظلت مترددة بشأن معظم عليها الحكوم ...

وإذ كانت قد تمت بهدئة الأشانتي عندما استؤنف الحمر الباشر، حول الموظفون انتباههم إلى المنازعات البسيطة التي تقسم دول الفانتي . ومن أجل بهدئة الساحل وقع « عقد » مع الفانتي يقضي بتحكيم بربطانياو تنظيم العلاقات بين القبائل . ربما كان الغرض من عقد عام ١٨٤٤ تقوية التجارة البريطانية ، أو لعله كان خطة يراد بها تثبيت الأمور في المنطقة قبل انسحاب الحسكومة . لقد ظل النقاد البرلمانيون يدعون إلى الانسحاب بقصد التقليل من النفقات ، ولكن لم يتحقق أبدا الهدوء الذي يحدث بعد ذلك .

كانت تكاليف إدارة المستعمرة تشكل مشكلة مستمرة ، وتثير استماء

دافعى الضرائب البريطانيين . كان التجار ، لا الحكومة ، هم الذين يجنون . الأرباح ، ولكن لم يكن في الوسع فرض الضرائب عليهم أو مطالبتهم بأداء رسوم جركية على التجارة لأن هذا يتيح للمحطات الهولندية والدنمركية فرصة البيع بأثمان أقل مما يبيعون به ، كما تتعارض أمثال هذه التعريفات الجركية مع سياسة حرية التجارة . كان الحل الوحيد هو الاستحواذ على المحطات الأجنبية التي تثير الانقسام في صفوف الفانتي ، وعندئذ يمكن فرض الضرائب مباشرة عليهم وفي عام ١٨٥٠ باعت الدنمرك راضية ما كان لها من مصلحة ، واستردت عليهم وفي عام ١٨٥٠ باعت الدنمرك راضية ما كان لها من مصلحة ، واستردت بريطانيا « المذكرات » التي تقرر حق الملكية ، وخفت حدة الاضطراب التنافسي كان معني هذا مزيدا من التورط ولكن بدا الآن أن في الإمكان التنافسي كان معني هذا مزيدا من التورط ولكن بدا الآن أن في الإمكان من رعاياه ، وإذ استخدم البريطانيون عقد عام ١٨٤٤ مبرراً لتصرفاتهم من رعاياه ، وإذ استخدم البريطانيون عقد عام ١٨٤٤ مبرراً لتصرفاتهم أدخلوا على قوانين الفانتي نصاً يقضي بفرض ضريبة على الرؤوس ولكن أم يجمع شيء منها إذ لم يكن في استطاعة الرؤساء فرض الضرائب بغير يجمع شيء منها إذ لم يكن في استطاعة الرؤساء فرض الضرائب بغير يومهم .

كانت المحطات الهولندية لاتزال تتخلل المحطات البريطانية على طول ساحل الذهب. وظلت قبائل الفانتي المتحالفة مع أحدى الدولتين ، تسعى إلى خطيم منافسيها المتحالفين مع البلد الأوربي الآخر. وفي عام ١٨٦٧ وافقت الدولتان على تبادل الحصون ، فأصبح القسم الغربي من الساحل هولنديا بيما التقل الجزء الشرقي إلى بريطانيا ، وصار من المأمول الآن أن يسود السلام والوحدة في كل قسم ، بل ربما كان في الإمكان فرض رسم جموكي صغير لتفطية والوحدة في كل قسم ، بل ربما كان في الإمكان فرض رسم جموكي صغير لتفطية نفقات الإدارة (وليس لأغراض الحماية).

إلا أن السلام حال دونه نشوء سوء تفاهم كبير . لقد أحس الفانتي من أهل القسم الغربي أن حلفاءهم البريطانيين خانوهم حين نقلوهم إلى أيدى أعدائهم الهولنديين وأبلغت بريطانيا جميع الفانتي ـ سواء في الشرق أو في الغرب – أنها بصدد الانسحاب إلى الحطات التابعة لها ولن تحاول بعد ذلك الدفاع عن الفانتي أو القيام بدور الحركم في المنازعات التي تنشب بينهم . إن تبادل المحطات الذي تم بين الإنجليز والهولنديين بدا الآن مشروعا للانسحاب أن تبراءي أن منه إعادة تنظيم للحلفاء التقليديين وكان من المنطقي تماما أن يتراءي المقانتي أن هذا العمل يحلهم من الميثاق الموقع في عام ١٨٥٤ ، ومن الصعب أن تعرف ماذا كان رأى البريطانيين آنذاك في ذلك الاتفاق .

وتصرف أحد زعاء الفاتى كما لو أن العقد أصبح لا غيا . فبعد أن اتخذ لفسه لقب الملك جون أجرى أعلن أن المحاكم البريطانية لم تعد لها الولاية على شعبه وراح ينشىء جيشاً . وعمد غيره من الفاتى إلى تكوين حلف بقصد الدفاع عن أنفسهم ضد الهولنديين وحلفائهم الأشانتي في الغرب والشال . وأقر حلف الفائتي قانونا أساسيا يمتاز بالنضوج وهو دستور ما نكسيم Mankesim لعام ١٨٧١ وينص على أن يرأس الاتحاد ملك يختار بالانتخاب ، وجمعية كمثيلية ، وهيئة قضائية دائمة ونظام للتعليم العام . وأرسلت نسخة منه بالطرق الدباوماسية السليمة إلى المحطات البريطانية « للعلم » .

وإذ استشعرت بريطانيا الرعب من جراء النتأئج التي أسفر عنها اتفاقها مع هولنده ، عمدت إلى التصرف على نحو أثار دهشة الفانتي ، إذ طلبت أن يكون لها حق الفيتوعلى دستور مانكسيم ، ويظهر أنه ساورتها فكرة بأن

الفاشي يضمون صفوفهم من أجل طرد الأوربيين . إننا نعرف الآن أن العداء بين الفانتي والأشانتي كان يزداد بسرعة ، ولمكن الأوربيين الذين لم يفهموا الا القليل عن الشئون الوطنية ، عملكهم الفكرة بأن الفانتي يتحالفون مغ الأشانتي . فلو انقلب الحم الذاتي عند الفانتي إلى فوضي -- وكان رأى البيض أن الزنوج من الهمجية بحيث لا يستطيعون تنظيم أنفسهم - فسوف البيض أن الزنوج من الهمجية بحيث لا يستطيعون تنظيم أنفسهم - فسوف يتعين على بريطانيا أن تعود من جديد إلى تهدئة البلاد، وفضلا عن هذا فالتعامل مع بيروقر اطية فانقية أصعب بكثير منه مع الزعماء التقليديين المستقلين ، ولهذا فإن الحلف سوف يهدد السلام الذي أرادته بريطانيا .

وكانت الأراضي الواطئة أشد عزوفاً عن استعال القوة ضد الفانتي . كانت تجارتهم أعلى تعتمد على حرية الوصول إلى بلد الأشانتي ، واضطر بت تجارتهم اضطراباً خطيراً نتيجة رد الفعل الذي سرى في نفوس الفانتي بسبب تبادل الحصون . وبقدر ما كانت تجارة الهولنديين بسيطة نسبيا فعندما حل عام الحصون . وبقدر ما كانت تجارة الهولنديين بسيطة نسبيا فعندما حل عام ١٨٧٢ كان رأيهم قد استقر على بيع ما لهم من مصلحة إلى البريطانيين . بدأ الإجراء الآن في أول الأمر حلا معقولا للكثير من مشكلات ساحل الذهب ولكنه أثار أزمة بالدرجة الأولى من الضخامة .

كانت بريطانيا والدعرك تملكان منه عام ١٨٢٥ حصوبهما بسب استيلائهما من الأشاني على « المذكرات » أو حقوق الملكية ، غير أن المذكرات الهولندية لم يتم الاستيلاء عليها ، ولذلك ظلت محطات الهولنديين ملكا للاشانتي ويجب أداء الإيجار عبها بانتظام . وعندما جرى تباذل الحصون مع إنجلترا في عام ١٨٦٧ واصلت هولنده إرسال الهدايا إلى ملك

الأشانتي وللمن بريطانيا لم تفهم هذا عندما اشترت المصالح الهولندية بعد ذلك مخمس سنوات . كانت إنجلترا تعتقد أن الهدايا مجرد وسيلة لتشجيع تجارة تسير في طريق التدهور ، وكان ينبغي لها أن تعلم في هذا الوقت أن أمثال هذه المدفوعات ضرورية بدلا من أن تظن العسكس . وإذا كان الأشانتي يعتبرون الهدايا نوعاً من الإيجار توقفت بريطانيا عند أدائه ، لهذا قدموا احتجاجاً ثم عمدوا أخيراً إلى مهاجمة الأقاليم الساحلية . وظنت بريطانيا أنها ببعث الحياة في العقد و بنيل الاختصاص على الساحل بأسره ، تستطيع كفالة السلام والاستقرار بدون النوغل في الداخل أو تحمل نفقات كبيرة . . وبدلا من ذلك اضطرت إلى التوغل في الداخل على نحو لم يكن له مثيل من قبل . مثل هذا التطور الجديد التوغل في الداخل على نحو لم يكن له مثيل من قبل . مثل هذا التطور الجديد سبب تنقيعاً حامماً للسياسة (١).

لم تتأثر الأحوال في دلتا النيجر بمثل هذه الأزمة فزاد الاتجار الحر بسرعة بعد اكتشاف النهر وارتياده ، ولهذا عينت وزارة الخارجية قنصلا لها بعد عام ١٨٤٩ . كان القنصل يقيم في فرناندبو على مسافة من الشاطيء ، ولكن كان من السهل الوصول إليه بالأسلوب الدبلوماسي العادي لكي يساعد التجار في المفاوضات التي يجرونها مع الزعماء في الدلتا . وكان انعدام التنظيم القبلي يخلق أحيانًا ظروفًا خطيرة . وكثيراً ما طلب التجار من القنصل أن يمدهم بالتأبيد الدبلوماسي ولكن وزارة الخارجية أصرت بثبات حتى عام ١٨٧٢ على رفض التدخل ، وبعد ذلك سمح للقنصل بالتحكيم في المنازعات التي تنشأ حول المعقود و بقنظ الحملات التأديبية وأخيراً انتقل إلى كالابار على الساحل .

<sup>(</sup>١) عالج المؤلف هذا التطور في الفصل السادس عشر من الـكتاب ، وهو خارج عن الجزء الذي ترجمناه .

## من بنت إلى الزنج

عاش الأقرام حول البحيرات المعظمي في عصور ما قبل التاريخ، أما البحين، فسادوا في كل مكان آخر شرقاً وجنوباً ولا نزال نجد جيوباً من كلا الشعبين، ولكن التطور التاريخي يبدأ بسلسلة من التسريات الأجنبية حدثت في تعاقب بدأ العلماء في توضيحه ، ويظهر أن أولها كان تفرقا رقيقا للكوشيين الأفرو آسيويين أو شعب سيدامو الذين انقشروا نحو الجنوب بعد أن هبطوا من المرتفعات الأثيوبية قبل مولد المسيح بقرون قلائل . ويعتقد علماء الآثار أن هؤلاء المستوطنين الزراعيين جاءوا إلى الفلاحين بنظام زراعة المدرجات على هؤلاء المستوطنين الزراعيين جاءوا إلى الفلاحين بنظام زراعة المدرجات على جوانب التلال و بنحت الأحجار لأغراض البناء و بسلسلة من المحاصيل الجديد .

وعلى مقربة من المحلات التي أقاموها عند بحيرة فكتوريا ، يظهروا أنهم قصوا على الأقزام ، إلا أننا نلاحظ أن سكان الجهات الممتدة بعيداً في اتجاه الجنوب تقبلوا الشعب الخوسي، ويحتمل أنهم علموه المبادئ الأولية في استخدام الحديد . وكان للغزاة الكوشيين تأثير بالغ حتى بالرغم من صغر أعدادهم وقلة الآثار التي خلفوها بعدهم .

وكان المصريون القدماء يذكرون من وقت لآخر الساحل الشالى الشرق والذى أطلقوا عليه اسم بنت — ولكن السبأيين من أهل اليمن الحديثة كانوا أقل الأقوام المهمة الذين ثبت بصورة مادية وصولهم إلى الساحل. وفي ظل

ولكن ظات الشئون أساساً داخلة في نطاق العيلاقات الخارجية بدلا من الإدارة السياسية .

وكانت المصالح البريطانية النظامية قليلة في ساحل العبيد ولكن واصلت البحرية مصادرة عدد من سفن العبيد التي تزاول هذه التجارة بطريقة غير مشروعة من لاجوس إلى البرازيل. ومحلول عام ١٨٥١ كانت المنافسة على السيطرة على مثل هذا التهريب قد أصبحت حادة بين قبائل المنطقة. فحاولت داهوى القوية الاستيلاء على الميناء بقوة قوامها ١٨٥٠٠ من محارباتها اللائي لا يقهرن ولكن جنود لا جوس وإن لم يكونوا في بسالة معظم أعدائهم الداهوميين ، كانوا راغبين في القتال وكسبوا لمعركة وقطعوا سبيل التجارة المشروعة إلى بلاد الداهوميين وجزء من أرض اليوروبا. وأعقب ذلك نشوب حرب بينأفراد الأسرة المالكة. وأثارت روايات الرحالة عن ازدياد الفوضي ، الانوعاج في نفوس ذوى الميول الإنسانية ، فتم احتلال ميناء لا جوس ولكن دون احتلال أي أرض تجاوره . وفر تجار الرقيق البرازيليون وأعيد فتح طرق التجارة .

كانت بريطانيا وحدها هي التي تورطت إلى درجة لها شأنها في أفريقية الغربية خلال الثلاثة أرباع الأولى من القرن التاسع عشر. لقد حاوات تقييد مصالحهاولكنها وجدتأن النزعة الإنسانية المعادية للرق وكذلك حرية التجارة لا يمكن أن محققا نجاحاً بغير التدخل الحكومي المتزايد. وبانتصاف القرن التاسع عشر كانت قد أرسيت الأسس التي سيقوم عليها بعد ذلك الغزو الإمبراطوري والتقسيم التنافسي والحكم الاستعاري في أفريقية الغربية.

حكمهم بدأ الانجار في منتجات بلاد العرب والهند وشرق أفريقية . و كانت هناك محلات قلائل للتجارة والزراعة الاستوائية في أيام الرومان بالقرب من خطالاستواء، ولكن من المشكوك فيه وجود كثيرين من الهنود أو الإندونيسيين إن وجدوا بين المستعمرين . ربما استخدمت الأفكار الشرقية الخاصة ببناء السفن والمحاصيل ، ولكن من الممكن أن تكون هذه قد جاء بها ينو سأ في أثناء التجارة التي زاولوها .

ولم يكن للزنوج وجود في شرق أفريقية إلى أن بدأت الطليعة التي تتكلم لفات البانتو تخرج من الفابة قرب البحيرات العظمى فيما بين على ٥٠٠ و الميلاديين . وبالرغم من أن البانتو كانوا ينشئون تنظيماً عسكرياً بسيطاً أثناء هجرتهم عبر الغابة من الكاميرون فلا بدأتهم كافحوا من أجل اجتباح الدول القائمة على جوانب البحيرات والتي أنشأها الفلاحون الكوشيون ممن عرفوا قطع الحجر ونحته . وفي النهاية انتصر الزنوج لأنهم كانوا يفوقون المدافعين عدداً ويقلدون التفظيم السائد لديهم .

وظهرت ممالك على شواطىء البحيرات مثل بوجندا على محيرة ف كمتوريا وبنيورو على محيرة ألبرت ورواندا وأوروندى شمالى محيرة تنجانيفا، وسادت لهجات البانتو واشتغل الأقزام فى رواندا وأوروندى حيث لم يقض عليهم الكوشيون من شعب سيدامو بالصيد والقنص، واقتبست الأنماط الكوشية فى التنظيم وبناء البيوت والزراعة. وواصل زنوج آخرون من البانتو — ربما هم الذين خرجوا من الكنفو بعد ذلك بوتت تليل — سيرهم حتى بلغوا تنجانيقا ومنها واصلوا سيرهم إلى كينيا بعد احتلال مناطق البحيرة، وأعقبت

ذلك أموجة بانتوية أخرى سارت في المر المتد بجوار البحيرة والذي يحترق النابة ، حتى يتسنى لها الوصول إلى روديسيا الشالية ، وروديسيا الجنوبية ، ونياسالاند . وعلى خلاف ما فعل الأقرام ، يظهر أن البوشمن فروا جنوباً أمام هذه الموجات الزاحفة أو أبيدوا .

وقبيل عصر المسيح قرر التجار من بنى سبأ الانتقال من اليمن فى بلادء العراب الجدبة إلى الجبال الأشد خصباً في أثيوبيا، وحولهم المبشرون الوحدانيون إلى المسيحية فى القرنين الرابع والخامس ولكن الصراع مع المدعين الآخوين فى المنطقة حال بينهم وبين مواصلة نشاطهم فى الملاحة والاستمار . وكانت ردود الأفعال فى نفوس من زحزجوهم من الشعوب موضع الشعور بها فى النهاية على امتداء البحيرات العطمى بينا حل محلهم المرب والفرس فى التحارة الساحلية .

وظل الزنوج الذين بعيشون على طول مجرى النيل الأعلى واقعين قروناً كثيرة تحت تأثير الثقافة الكوشية ولغة أثيوبيا الجاورة الهم، وعن طريق هذا الاتصال جاءت الماشية إلى الوادى. ولما غزا بنوسبا المرتفعات فرالكثيرون من الكوشيين متجهين نحو الغرب كى يجدوا ملحاً لهم بين الزنوج. هذا المزيج الناتج أى النيلوتيون أوجد مزيجاً من لغات النيجر والكنفو واللغات الأفرو — آسيوية ربعد ذلك بدأ البدو النيلوتيون ينتشرون في اتجاه البحيرات المظمى حيث التقوا بمالك البانتو الآخذة في النمو ، وأخيراً أقام معظمهم في مرتفعات كينيا و تنجانيقا ولكن نجحت مجموعتان منهم في إجراء ترتبات خاصة في بوجنده و بنيورو ورواندا — أورو ندى.

إن ذوابة تسى تسى التى تحمل مرضاً يفتك بالماشية لا وجود لها في الجهات المعدة محذاء البحيرات، وبذلك كان في الإمكان أن تعيش قطعان النيلوتيين فيزيد من ثراء اقتصاد البانتو. وسرعان مانقلت أساليب تربية الماشية إلى الجنوب عن طريق المر المرتفع الحالي من الذبابة والمؤدى إلى سهول الروديسيتين وجنوب إفريقية. وأصبح رعاة الماشية النيلوتيون طبقة ممتازة في بونيورو وبوجنده وها أبعد المالك القائمة في إقليم البحيرات في اتجاه الشمال، ولكمهم على الحكم بطريق التفاهم محموا في رواندا وأوروندى في فرض سيطرتهم على الحكم بطريق التفاهم أو القتال.

وفي هذه المالك البعيدة في انجاء الجنوب شيكل الباتوتسي النياوتيون (الواتوتسي) أرستقراطية منعزلة تحكم جماهير البانتو واحتفظوا بخواصهم الجنسية الميزة بما في ذلك ارتفاع قامتهم الكبيرة، وكانوا يكنون الاحترام لسرعة الحركة والفراغ. من المتوقع أن يلقى المرء هذه الصفات المتميزة في جماعة غريبة نشأت في البلاد، كانت تذكر مقدرتها العسكرية و بمت فيها كراهية العمل الذي يقوم به الفلاحون. وفي كل حالة حلت لغة البانتو محل اللغة النياوتية ولكن ظلت الماشية الأساس الذي يقوم عليه النشاط الأساسي .

وساعد النياوتيون الأغنياء في بونيورو وبوجنده زعاء البانتو الذين منحوهم امتيازات خاصة حتى يصبح الأخيرون ملوكا مطلقي السلطان تقريباً. وكانت مساحات شاسعة وجماهير كبيرة من الأهلين تحكمها بيروقراطية دائمة ومجلس يجمع بين المهام القضائية والتنفيذية.

وتوسعت بونيورو بسرعة عن طريق الغزو العسكرى خلال القرن التاسع

عشر وقسمت البلاد إلى مناطق وضعت تحت إدارة الرؤساء المخلصين ، وغالبا ما كان الملك يقوم بالرحلات من أجل الإشراف على قطعانه المتناثرة من الماشية ، وعلى الوصول إلى رؤساء النواحي وبذلك لم يكن هناك بلاط دائم أو أبهدة كثيرة . إلا أن بوجنده كانت غير ذات شأن نسبياً إلى أن توسعت بونيورو إلى الحد الذي تجاوز طاقتها وفي أوائل القرن التاسع عشر نشبت ثورة عجلت بتفكك الأخيرة .

وسرعان مابرزت بوجنده بوصفها الدولة ذات الغلبة في منطقة بحيرة فكتوريا، وفي هذه الدولة كانت الماشية أقل أهمية من زراعة الدخن التي ازدهرت حول البحيرة . لم يكن لدى هذا المجتمع أسباب كثيرة تدعوه إلى التوسع ولكن ربما لأن بوجنده لم تكن ذات طابع عدواني — سعت كثير من القبائل في المحيط بها إلى التماس حمايتها وبدأت تؤدى الجزية بانتظام من القبائل في المحيط بها إلى التماس حمايتها وبدأت تؤدى الجزية بانتظام مناحد الأبه و الكاباكا عاصمة دائمة أدخل فيها النيلوتيون الكثير من مظاهر الأبه و الكاباكا عاصمة دائمة أدخل فيها النيلوتيون الكثير من منات من الخوارين وعنده مئات من الخوارق الحربية التي تستخدم إما للدفاع عن حلفائه أو الإجبارهم على مأت من الخورة المنتحقة . وبرغم أن الكاباكا وصل بمساعد النيلوتيين إلى مركز أداء الجزية المستحقة . وبرغم أن الكاباكا وصل بمساعد النيلوتيين إلى مركز الغزو ، وأصبح الأتباع الجدد رعايا مخلصين في العادة ، إذ كان يحكمهم رؤساء عليون يستأهلون الثقة بدلا من قوات الاحتلال أو عملاء بوجنده ممن قدد شيرون الاستياء في النفوس (۱) . ومنح الزعماء المعينون سلطة القضاء وجباية شيرون الاستياء في النفوس (۱) . ومنح الزعماء المعينون سلطة القضاء وجباية

<sup>(</sup>۱) فى لغات البانتو يستدل على التغييرات التى تطرأ على الاسم الأساسى باضافة مقاطع قبله • مثال ذلك أن الكلمة الأساسية جاندا يشتق منها يوجندة (أرض جانده) ، باجندا (شعب جانده) ولوجندة (لغة جندة) وبالمثل نجد كليات بونيورو ، بانيورو ولونيورو مشتقة من نيورو .

الغزاة إلى هؤلا. البائتو أفسكار السيد امو فحسب، وإنما أصبحوا أيضاً طبقة متازة في أيديها السيطرة السياسية والاجتماعية الكاملة، ولذلك كان تأثيرهم أكثر فجائية ووضوحاً وثورية منه حول بحيرة فكتوريا.

ولم تكن لرواندا أو أوروندى عواصم ثابة، واحتفظ الباتوتسى الحاكون ببلاط راق ولكنه متنقل يتولى إدارة شكل من الإقطاع . أما الباهو تو الذين يشكامون الخةالبانة و وهم السكان الأقدمون، فهبطوا إلى منزلة الفلاحين المزارعين ولم يسمح لهم بالقتال أو تملك الأرض وبذلك أصبحوا رقيقاً فعليين . وكانت ملكية الارض والحق في جباية نسبة مئوية من إنتاجها متركزين في أيدى الملك الباتوتسي الذي كانت سلطته مطلقة . واشتغل الأقرام العروفون في هذه الجهة باسم الباتوا، بصيد الحيوان والحراسة كما اشتغلوا أتباعاً وخدماً للملك وطبقته الأرستقراطية . وكانت تربية الماشية تعتبر امتيازاً ولهذا لم يكن يملك القطعان سوى الباتوتسي الذي كانوا محاربين أيضاً . كذلك سيطرت الطبقة الحاكة على السلطات القضائية والإدارية والاقتصادية في كل بلد .

وتعامت قبائل البانتو التي تحركت صوب الشرق من ناحية البحيرات العظمى تربية الماشية من شعب الجلا الكوشى المقيم في جنوب أثيوبيا ومرتفعات كينيا . ولم تكن المجتمعات البانتوية القاطنة بين البحيرات والحيط الهندى تقطلب أو تتلقى تفظيا معقداً ولكنها استعارت نظاماً قانونياً واسع النطاق وأساليب طقسية كثيرة من جيرانها الكوشيين والسيد امو والنيلوتيين :

و بأوائل القرن العاشر كانت طلائع من البانتو قد سارت في الأرض الفضاء على طول المجيرات العظمي حتى وصلت الشاطيء الجنوبي لمرزمه بزي . كانوا

الضرائب وبدلك توافر الاستقلال الذاتي الهلي إلى جانب الخدمة المخلصة الله الماكا باكا صاحب السيادة .

لم ينشب صراع بين الدولتين حتى عام ١٨٦٩ حين أحيت بونبورو نزعتها التوسعية واحتكت بشبكة من القبائل التي تؤدى الجزية ولكن نشوب صراع حاسم بينهما حال دونه وصول الأوربيين في العقد التالي . كان المراقبون الأوربيون يعتقدون في أول الأمر أن الكاباكا أكثر ثقافة وليناً من مقابله في بونبورو، وأكدت تقارير الرحالة الطابع المتقن والمستقر لبلاط بوجنده وأهمية الزراعة ونظام المحاريين والبحارة الذي يلفت النظر وبدت دور إقامة اللوك في بونبورو « قذرة » ومتأخرة ، ولكن المعروف الآن أن هذا المظهر الخارجي الهزيل كان يرجع إلى حد كبير إلى طبيعة البلاط غير الدائمة .

أما وراه فقامت حكومة تستطيع أن تحكم مساحات أكبر وكانت أنل الاعتماداً من نظام الحكم في يوجنده على تبادل الامتيازات .

وفي جنوب غربي يوجنده و تورو ويونيورو قامت مملكتا رواندا وأوروندي (رواندي). هذه الدول الجس كانت تتشابه من نواح كثيرة كاكانت الفوارق بينها تستحق الذكر ، ولكنها جميعاً شكلتها المؤثرات التياوتيبة.

وكان للحوشيين الأوائل من أهل سيدامو تأثير قليل على رواندا ولهذا طل الأقرام الذين قتلوا في المواضع الأخرى على قيد البقاء . وفضلا عن هذا الما لم يكن للبانتو في هذه الحهة أسلاف من السيد امو يجتذى حذوهم لهذا كانوا أقل تنظيماً حين وصل النيلوتيون من الشمال الشرتى . ونتيجة لهذا لم يجلب

فى ذلك الوقت من صناع الحديد المهرة، وأضافوا إلى هذا فن قطع الأحجار الذى تعلموه من الكوشيين المتناثرين على هيئة جماعات صغيرة فى وسط البوشمن بشرق أفريقية ، كذلك اتبع البانتو تقليدهم المعتاد القائم على امتصاص أو طرد أو إبادة البوشمن الذين فى طريقهم ، ووجدت رواسب معدنية غنية لمسافة ٢٠٠ ميل على كل من جانبي نهر زمبيزى وازدهرت المحاصيل وقامت تجاوة مجزية مع التجار العرب على طول ساحل الحيط الهندى قبل عام الميلادى .

وكان الكوشيون قد مارسوا بعض التعدين والتجارة منذ القرن السابع ولكن التجارة لم تزدهر إلا بعد أن أقام البانتو الأول والذين يطلقون على أنفسهم اسم سو ثو بأعداد كبيرة . وبعد حكم دام حوالى ٢٠٠ عام طغى عليهم البانتو المعروفون باسم شو نا والذين يبدو أنهم جاءوا بالماشية من البحيرات العظمى عن طريق المر الخالى من ذبابة تسى تسى . وبحلول عام ١٤٥٠ كان الشو نا قد أنشأوا مملكة وأطلقوا على حاكمهم لقب «مونومو تابا» وبدأوا فى إنشاء مستعمرات تحيط بها أسوار مبنية من الحجارة .

وكان أوسعها نطاقا وأشدها مدعاة للحيرة زمبابوى . في هذا الموقعو جدت قرى خشبية وطينية منذ بدء التعدين في القرن السابع ، وكانت الحجارة تستعمل زمناً طويلا لإقامة أماكن الاحتفالات ولكن الثابت الآن أن استخدام الحجارة كان في عهد إمبراطورية للونوموتابا في القرن الخامس عشر .

وكان النظام السياسي يعتمد على جمع الجزية من الجيران الذين يجرى غزو

بالادهم، وربما كانت إحدى هذه القبائل هي التي قلبت حكم المونوموتابا في حوالي ١٦٠٠ ، واحتلت المدن المبنية بالحجارة، وأضافت مباني جديدة . و بعد علم ١٦٩٣ استولى البانتو المعروفون باسم روزوي على المنطقة وأعادوا بناء الكثير من الصروح الأصلية ، و نشروا البناء بالحجارة في الأجزاء الأخرى من روديسيا الجنوبية . وفي ١٨٣٤ تحطم الروزوي على أيدى الغزاة من الزولو الوافدين من الجنوب ، وانتهت فجأة معرفة البناء بالحجر واحتلال المدن المشيدة بالحجارة . وليس ثمة شك في أن الزنوج البانتو هم الذين ابتدعوا و نفذوا فكرة إقامة زمبابوي ، لقد لوحظ وجود البناة بالحجر من البانتو في عهد حديث مثل الأربعينات من القرن التاسع عشر على مقربة من شلالات فكتوريا ، وفي العشرينات في الترنسفال . وثمة تشابه مع فن البناء بالحجارة في أثيوبيا بما يدل العشرينات في الترنسفال . وثمة تشابه مع فن البناء بالحجارة في أثيوبيا بما يدل على أن أصل هذا الفن كوشي ، ولكن الدوافع الخاصة على استخدامها للزينة ترجع إلى البانتو في حوض الكونغو . إن تصميات ووظائف الصروح المعدة مرتفعات الكاميرون .

وخلف التجار العرب روايات مكتوبة عن تطور زمبابوى ومبابى المونوموتابا الأخرى، وزارها المبشرون والتجار والمبعوثون البرتغاليون عدة مرات، وخلفوا وراءهم روايات واضحة. إن تحديد تاريخ الكربون وفحص الجماحم والحقائق الفنية والتقدم الهام فى الدراسات عن البانتو – كل هذا ساعد على توضيح تاريخ المدن الحجرية. إن الاضطراب المتعلق بزمبابوى التي أصبحت «سراً غامضاً» ذا أبعاد تدعو إلى السخرية يمكن إرجاعه إلى مصادر ثلاثة، فما من واحد من المكتشفين الأوائل فحص الخرائب قبل ذلك أبداً.

من العصر المسيحى . ربما وجدت مراكز تجارية على امتداد الساحل، ولكن لم يكن لها تأثير دائم على شرق أفريقية . وأقام غيرهم من العرب والذين حلوا معلهم بالتدريج على طول الساحل تجارة غير منتظمة مع المعدّين السكوشيين في وادى زمبيزى ، ولسكن لم يحدث تطور واسع النطاق إلا بعد وصول البانتو وتحالف المنظات العربية .

وانتشر الإسلام إلى جميع القبائل في الصحراء العربية خلال القرن السابع، ولكن التوجيه السياسي كان من الصعب تحقيقه، واحتفظ البدو في عمان الواقعة في الطرف الشرق من بلاد العرب باستقلالهم لأنهم كانوا يتطلعون إلى البحر يدلا من الصحراء سعياً وراء العيش.

وسيطرت مسقط ،وهي الميناء الوحيد بعان ، على القبائل المقيمة في الداخل، وحوالي عام ٧٥٠ الميلادي جعل انتشار النظرية الإسكانية في الحكم، في الإمكان قيام حاكم مركزي اتخذ لنفسه لقب إمام عمان.

كان لدى قبائل الصحراء من العانيين القليل من المنتجات القابلة للبيع ، ولى نقل البضائع لحساب الغير ، ولى نقل البضائع لحساب الغير ، فأنشئت المستودعات في الهند وبلاد فارس وشرق أفريقية ، وقامت التجارة على أساس تبادل الذهب والعبيد من أفريقية بمنتجات الهند وفارس من القاش والأدوات المنزلية وعقود الخرز . وكان النيلوتيون السودانيون والزنوج والذين يأسرهم أحياناً السيئيون المحاربون في أثير بياعون في أسواق المرقيق الفارسية .

وعرقل الأبحاث . إن المنقبين وصلوا إلى الخرائب ودنسوها قبل أن يتمكن العلماء من دراستها، ولذلك كان لا بد من القيام بحفريات واسعة النطاق ، ومن التذرع عالصبر الكثير قبل أن أمكن إبجاد الحل . والمصدر الثالث أن معظم الوواد غير المدرين اخترعوا نظرية خيالية مثيرة تعبر الزنوج من «الانحطاط» بحيث كانوا عاجزين عن التخطيط والبناء بالحجارة .

هناك أشياء كثيرة غير مؤكدة ، ولكن الصورة العامـة واضحة ، والاختلاف قليل حول النقاط الكبرى بين السلطات المدربة التي فحصت موقع زمبابوى (١) .

إن ساحل شرق أفريقية شقة ضيقة ورملية من الأرض، وتحول الغابات والمرتفعات دون سهولة الوصول إلى الداخل، ونتيجة لهذا ظل التوغل وراء الساحل قليلا جداً حتى بدء القرن التاسع عشر. وكان السبثيون القدماء من أهل بلاد العرب قد أنشأوا تجارة يسيرة مع الكوشيين المتفرقين في أفريقية الشرقية، ولكنها تضاءلت حيث ركزوا جهودهم على غزو أثيوبيا في فترة مبكرة

<sup>(</sup>١) من العمد بين المصادر الحاصة بزمبابوي نذكر :

Gertrade Caton-Thompson: The Zimbabwe Culture: Rains and Reactions (London, 1931).

والملاحظات الأحدث عهداً والواردة ف كتاب ج . ديزموند كلارك : The Prehistory of Southern Africa.

<sup>(</sup>مارموندز ورث ، ۱۹۰۹ ، ص ۲۸۹ - ۳۱۳) .

و ثمة خلاصة هامة عن الجدل حول زمبا بوى تجدها في كتاب بازيل دافيد سون : Old Africa Rediscovered.

<sup>(</sup>الدن ١٩٦٠ ء س ١٩٩١ - ٣٠٠)

ولكن ما نعمت به فارس في القرن التاسع من سلام ورخاء تحطم بسبب المنازعات الدينية ، والخلافات حول وراثة العرش والثورة التي قام بها العبيد . واغتصب الجنود من الأتراك سلطة الخليفة ، وضغط الأشراف الفرس من أجل الحصول على السيطرة السياسية وإعادة النظر في التعاليم الإسلامية . ومات الحصول على السيطرة السياسية وإعادة النظر في التعاليم الإسلامية . ومات الألوف في هذه الفوضي، والتمس غيرهم ملجاً في سفن العانيين، ونقلوا إلى الساحل الأفريقي الشرقي حيث عاومهم التجار والبحارة العانيون على إنشاء محلات دائمة الأفريقي الشرقي حيث عاومهم التجار والبحارة العانيون على إنشاء محلات دائمة المهم . كانت عان حاميمهم وكفيامهم ، ولكن المدن كانت فارسية في تصميمها مستقاة في سياستها .

و كانت المحلات التي أنشئت على الساحل من زمييزى إلى الصومال الحديث تعرف في مجموعها باسم الزّمج (وهي السكلمة العربية لأثيوبيا) ولكن لم يكن هناك تنظيم مركزى ، فبنيت كل مدينة مستقلة على جزيرة لتكون في مأمن من الهجوم والمرض . وإذا استثنينا التجارة التي بدأت تنمو بعد وصول البانتو في القرن التالي كان الاتصال قليلا مع البر . وقامت المزارع الكبيرة لزراعة أشجار زيت التخيل ، وبدأت أولاً في الجزر ، ثم انتقلت إلى الشقة الساحلية الضيقة ، وكان من السهل الحصول على الفبيد للعمل في هذه المزارع إذ كان تنظيم البانتو الذين وصلوا إلى الساحل ضعيفاً . وإذ استقرت أحوال بلاد الزنج وتحت زادت التجارة بسرعة ، وإذ وجد المنظمون من الهند الساحل مجزياً بدأوا في السيطرة على اللاحة والمصرفية والزراعة ، وأصبح العرب العانيون والفرس طبقة حاكمة تنعم بالفرع ، وبدأت مختلف الجاعات المقيمة على الساحل من البانتو والعرب والهنود (والأخيرون بعرفون باسم بنيان ) Bunyan في البتداع مزيج ثقافي سواحلي جديد . كانت السواحلية ، كلفة ، مزيجاً من المفردات

البانتوية والعربية ، ولكنها تكتب بحروف عربية ، وغلبت التجارة على المنطقة وغالباً ماحقق الحكام المسلمون والمنظمون الهنود الثراء، لكن ثقافتهم كانت مستعارة من فارس وعان .

واستخدم معظم العبيد في المزارع القائمة على ساحل أفريقية الشرقي بالرغم من وجود سوق منتظمة لهم فيا وراء البحار . وكان الخدم من الزنوج من المظاهر المألوفة في بلاد العرب وفارس والهند حتى أن الصين اشترت عدداً قليلا منهم في السنوات التي أعقبت ذلك العصر .

ومع ذلك نادراً ما استخدموا في العمل الزراعي الواسع النطاق ، والهذا كان الطلب الخارجي عليهم محدوداً دائماً. لسنا نجد اليوم الكشير من الزنوج في هذه البلاد لأن تجار الرقيق من بلاد الزنج لم يصدروا سوى الخصيان من الذكور ،وهذا بطبيعة الحال منع إغراق البلاد بهم،وساعد على استئناس العبيد والخدم . وكانت للزنوج سوق مضمونة تزودها بالعبيد الذين يحلون محل من ينتهى أمره منهم .

و بحلول القرن الخامس عشر كانت السفن تأتى من وقت لآخر إلى مدن الزنج من كانتون، ولكن أحداً من الصينيين لم يقم هناك بصفة دائمة. وواصل العرب السيطرة على السياسة وجباية الرسوم الجمركية ولكن سمح للأجانب بالتحكم في التجارة ذاتها: الهنود والصينيون في البحر، والبانتو في داخل أفريقية الشرقية. وكانت المدن ذات السيادة مثل كلوة أو ممباسا تفرض الجزية من وقت لآخر، أو تبعث الاضطراب في التجارة، أو تمارس النفوذ العسكرى في الملواني الأخرى، ولكن ظلت كل محلة مستقلة من حيث الجوهر.

على ساحل كينيا كانتادولتين لهما أهميتهما من ناحية المزارع القائمة فيهما، وتحكمت مباسا كذلك في تصدير العبيد في تلك المنطقة . كذلك تخصصت كلوة القائمة على الساحل الجنوبي لتنجانيقا الحديثة في العبيد . وكانت تجارة زمبابوي في الذهب تمر عن طريق سُفالة الواقعة عند مصب نهر زمبيزي . ولما كانت تجارة مدينة موزمبيق مع الداخل صغيرة جداً لهذا اعتمد رخاؤها أصلا على تحكمها الاستراتيجي في مضيق موزمبيق ، وعلى عدد من المزارع التي أنشئت فيها . كانت حظوظ كل دولة لا تعتمد على الإنجازات الزراعية والعسكرية فحسب، كانت حظوظ كل دولة لا تعتمد على الإنجازات الزراعية والعسكرية فحسب، وإنما تعتمد أيضاً على هجرات البانتو إلى الداخل ، تلك الهجرات التي لم يكن في الإمكان التنبؤ بها .

فإذا انتقل الزنوج بعيداً أو تشددوا في المساومة تضاءلت تجارة الرقيق والمزارع . إن تفوق العرب التجارى والسياسي والذي دعمه تدفق العمال البانتو ومنتجات المناجم من الداخل كان متأصلا في الساحل الأفريقي الشرقي عندما حل القرن الخامس عشر . وفي ذلك الوقت حمل فاسكودا جاما العلم البر تفالي شالا من رأس الرجاء الصالح ، واقتصر أمر الأوربيين على أن استولوا على نظام الزنج المستقر الدعائم وتولوا إدارته .



## إمبراطورمات ساحل فريفيت الشرقتية

في نهاية القرن الخامس عشر كانت كلوة تبسط سلطانها على المدن العربية الجنوبية، بينما سيطرت ممباسا على المدن الشمالية. وعندما شق أسطول فاسكود اجاما المتجه إلى الهند طريقه بحذاء ساحل أفريقية الشرقي في مارس سنة ١٤٩٨ كانت موزمبيق أول ميناء اكتشفه في بلاد الزنج. ظن العرب في مبدأ الأمر أن الأسطول يمثل جماعة من التجار المسلمين الجدد، واعتقد البر تغاليون أنهم اكتشفوا مملكة مسيحية لعلها مملكة بريسترجون.

وسرعان ماتبددت الأوهام ، فهاجم فاسكودا جاما المدن وخدعها واحدة تلو الأخرى ، حتى بالرغم من أن بعضها أبدى نحوه الود ؛ واكتفى البعض الآخر باتخاذ موقف الحذر . ليس واضحاً ما إذا كان موقفه ناشئاً عن حماسة دينية أو عن خوف من قوة العرب أو مجرد نزعة إلى الفساد ؛ وكانت ماليندى هى الوحيدة بين جميع مدن الزنج التى استطاعت فيا بعدأن تنسى موقفه و تعتبر نفسها صديقاً للبر تغال .

5

كانت الهند وجزر الهند الشرقية الهدف الرئيسي . فني ١٥٠٩ — ١٥٠٠ أخضعت حملة عسكرية برتغالية بقيادة الفونسو البوكيرك وبصورة منظمة جميع المستودعات التابعة للعرب والهنود وأبناء الملايو ، وتحكمت في طرق التجارة المتفرعة منها . وأصبحت موزمبيق في أفريقية وهرمز في فارس وملقا على



مضايق الملايو وجوا في شبه القارة الهندية أحجار الزاوية في الإمبراطورية وأدارت البرتغال طرق التجارة بين القارات بسفتها ، ورخصت للسفن الهندية والعربية بخدمة التجارة الفرعية على طول السواحل الأفريقية والآسيوية . ولم تملك البرتغال من القوة البشرية مايمكنها من الحكم ومزاولة التجارة في كل مكان ، ولذلك نظمت المواني الثانوية في البلاد عن طريق جباية الجزية بصورة متقطعة ، ومن وقت لآخر استقبلت الزوار . غير أن المناجم لم تغل أبداً من الثروة القدر الذي كان يريدالتجار ، بل كان النجاح الذي حققته البعثات الدينية أقل إذ لم يكن في مستطاع البرتغال توفير عدد من القساوسة بحيث يؤثر في نفس المونومو تابا الذي يستطيع أن يقدر حقيقة القوة .

و نادراً ما كان يسمح للأوربيات بالتوجه إلى المستعمرات ولهذا توقف استمرار الحكم الأوربي على التراوج مع الوطنيين ، وانتقلت التجارة البرتغالية بالتدريج إلى أيدى المولدين المخلصين خلال القرن السادس عشر .

وظل التجار الهنود يعرفون باسم « البنيان » كما كان الحال في أوائل العصر العربي ؛ ولكن الهنود الذين اعتنقوا المسيحية والمولدين كانوا يعرفون باسم « الجويين » Goans إذ كانوا في العادة من جوا وهي مقر إمبراطورية البرتفال الاستعارية على ساحل ملبار بالهند .

كان التوغل فى الداخل عملية كثيرة التكاليف دأيمًا فى الرجال والمال. فبالرغم من المعاهدات التى عقدها كايادو لم يكن فى مقدور المونوموتابا السيطرة على قبائل البانتو الخاضعة لنفوذه . ولكى يتسنى الاحتفاظ بقبضة البرتغال على الداخل الذى يبشر بالخير ، شجعت المفامرين الجويين من

أبنائها على الإقامة على جوانب المجارى العليا من بهر زمييزى ، ومنحت إلى هؤلاء البرازيرو Prazeros المزارع الشاسعة على النحو الذى نجح فى البرازيل. ولكي يتمكن الأخيرون من الاحتفاظ بهذه المنح واستغلالها سمح لهم بجلب العبيد لأداء العمل ولتكوين جيوش خاصة ، وسرعان ما زالت الثقافة البرتغالية ومعها الدم الأبيض والطاعة للتاج . ولكن البرازيرو الفخورين في عنف بامتيازاتهم الإفطاعية وجنسيتهم الأوربية ، واصلوا السيطرة على ضياعهم الكبيرة شبه المسلحة ، والتي تعيش في حالة اكتفاء ذاتي عن طريق ضياعهم العبيد .

لم تكن أفريقية أبداً في نظر المشروعات البرتفالية في مثل أهمية جوا أو جزر التوابل، وذلك باستثناء تجارة ذهب المونوماتابا عن طريق سفالة . وأصبحت جوا المستودع الرئيسي والطريق المؤدى إلى ثروة الشرق، وجرى احتلال شرق أفريقية بقصد حماية طرق الملاحة بين الهند والبلد الأم، ولمنع الدول الأخرى من تهديد الاحتكار البرتفالي بالحصول على موطىء قدم في تجارة البلاد .

ولم تكن لدى البرتفال من المصلحة أو القوة البشرية ما يمكنها من احتلال جميع بلاد الزنج احتلالا فعالاً ولم يحل دون بعث قوة العرب الاقتصادية أو السياسية المنافسة في الأنحاء البعيدة نحو الشمال على الساحل عسوى قوة الأسلحة البرتفالية . وتململت ممباسا وماليندى وكلوة برئاسة حكامها العرب التقليديين من الجزيات المفروضة عليها ، ومن القيود الخانقة التي قضت على ثرائها السابق .

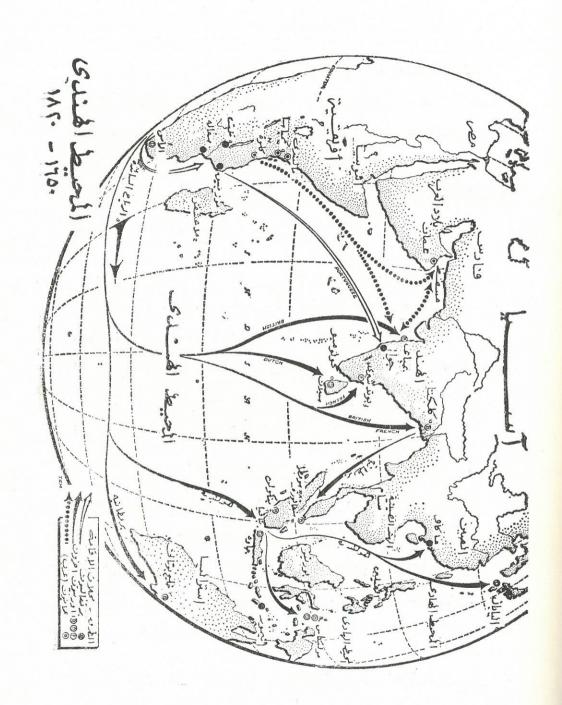

وفى عام ١٥٨٠ ورث فيليب ملك إسبانيا عرش البرتغال، ففقدت الأخيرة على الفور عيلها الرئيسي أى الهولندييين الذين حاولوا طيلة ثماني سنوات إبعاد فيليب عن عرشهم. وبدلاً من الاتجار مع البرتغال أو تقديم الرجال للمفامرات الرتفالية بدأت الأقاليم الهولندية الآن تبعث بأساطيلها إلى الهند. كان فيليب أكثر اهتماماً بالفضة الأمريكية ، وبإخاد ثورة هولندة ، وبإعداد الأرمادا ضد إنجلترا منه بمشكلات البرتغال الاستعارية .

وضاعت جزر شرقية لها قيمتها الواحدة تلو الأخرى ، وسقطت المحطات في الهند أو تجاوزتها السفن ، وتحول الأمراء والتجار الذين درجوا على الاتجار مع البرتغال إلى القادمين الجدد . وحتى إذا تجنبت السفن البرتغالية المراكب الحربية الهولندية فإنها لم تعد تجد سوى القليل من العلاقات التجارية القديمة . وتخلصت المدن العربية بنجاح من القيود على التجارة ومن التزامها بأداء الجزية مما سبق أن فرضته البرتغال عليها .

وفى جميع أرجاء أوربا اكتسبت أفريقية الشرقية سمعة بأنها فقيرة وغير صحية ، ولم يعتبر الهولنديون أن تجارتها أو جزيتها شيء يستأهل الاهتمام . وفضلا عن هذا اكتشف الملاحون الهولنديون رياحاً سائدة جديدة أقوى وأوفر أمناً من التي تهب على طول الساحل الأفريقي الشرقي . وإذ اتجهوا شرقاً من رأس الرجاء الصالح تجنبوا الرياح الموسمية المتقلبة والمناطق الضحلة في مضيق موزمبيق .

لم يكن من السهل دائمًا تقدير الرحلة إلى الشرق عبر المحيط الفسيح إذ خلات معرفة خطوط الطول مسألة تعتمد دائمًا على الحدس الذكى إلى أن استخدم

الكرونومتر في القرن الثامن عشر – ولكن الملاح الماهر كان يستطيع في العادة أن يجد طريقه إلى الهند أو جاوة ، وكل منهما معناها ربح مؤكد (أخطأ بعض الملاحين الهولنديين تقدير المسافة فاكتشفوا أستراليا ونيوزيلندا قبل أن يجدوا الطريق المؤدى إلى جزر التوابل). وكذلك تجنبت الساحل الأفريقي الشرقي بريطانيا وفرنسا اللتان خلفتا الهولنديين في الشرقي بريطانيا وفرنسا اللتان خلفتا الهولنديين في تجارة الهند.

وفي الوقت الذي بدأ فيه تدهور البرتغال كانت ممالك المونوموتابا تمزقها المنازعات، فقبائل نجوني وجماعات السوثو شقت طريقها بنجاح عبر مناطق التعدين وهي تتجه جنوباً في عامي ١٥٩٠-١٦٣٠، وحررت قبائل كثيرة من دفع الجزية إلى شعب المونوموتابا وحطمت التجارة الداخلية وتدخلت البرتغال بلستغدام الجنود من أهل جواءواعترفت بأحد الأتباع المتمردين حاكماً جديداً على بلاد المونوموتابا، بل ونجحت في حمل خليفته على اعتناق المديحية. كان الموقف شديد التعقيد والزعم المسيحي-وهو ألعوبة في يد البرتغال بالغ الضعف، وموارد البرتغال محدودة أكثر مما ينبغي، ولم يكن في الإمكان إعادة الرخاء والاستقرار إلى سابق عهدها، وحتى قبل أن يخف الاضطراب في العقد الثالث من القرن السابع عشر عاد العرب إلى تأكيد وجودهم. وفي سنة ١٦٩٣خضع من القرن السابع عشر عاد العرب إلى تأكيد وجودهم. وفي من منطقة بحيرة يتجانيقا، وكان اهمام أوربا ونشاطها في مناجم الذهب والمدن المشيدة بالحجارة قد انتهيا الآن.

وفي عام ١٦٢٢ بدأت عمان الواقعة في بلاد العرب تساعد المسلمين من أهل

أفريقية الشرقية على طرد البرتغاليين، ولم ينتصف القرن حتى كان معظم الساحل عربياً بشكل واضح ، ولم يستطع البرتغاليون إلا الاحتفاظ بنقطة أو اثنتين لسنوات قلائل وذلك عن طريق تركيز قوتهم ، وعادت مدن الزنج إلى الظهور من جديد كمستودعات لتجارة الرقيق والزراعة العربيتين . وبفضل ما أظهرته عمان من مقدرة في قتال البرتغاليين تمكنت من حل بلاد الزنج على الاعتراف بالولاء الفعال لها أكثر مماكان عليه الأمر قبل عام ١٤٩٨ . حاولت البرتغال استرداد المدن الواقعة إلى شمال موزمبيق ولكن توازن القوة بين العانيين والبرتغاليين تحقق في النهاية في رأس دلجادو الواقع بين موزمبيق وكلوة ، وفي اتجاه الجنوب أمكن حماية المصالح البرتغالية بفضل وجود البرازيرو وتجارة الوقيق التي ازدهمت بعد عام ١٦٤٥ ، ووضع حد من الناحية العملية لقوة عان . ولم تتدخل الدول الأخرى في شئونها لأنها لم تهتم بالأمر بالرغم من أز، البريطانيين كانوا يقدمون لها بعض التأييد غير الباشر بحكم التحالف بين لشبونة ولندن ، ومعاهدة الزواج المعقودة في عام ١٦٦١ . وفي شمال رأس دلجادو كان العانيون الحاة الذين لقوا الترحيب في المدن الساحلية العربية ، وبحلول عام ١٧٤٠ كان الإمام قد دعم ممتلكاته العربية بحيث أصبح قادراً على توجيه اهمامه كان الإمام قد دعم ممتلكاته العربية بحيث أصبح قادراً على توجيه اهمامه

ولا تعليم المند أعظم عميل أيطمأن إليه بالنسبة إلى العبيد الذين تحصل عليهم عان من شرق إفريقيا ، فقد كان في وسع دول الأمراء أن تدفع فيهم أثماناً تربو على ماقد تدفعه فارس أو بلاد العرب . وكان قماش الهند وأدواتها المنزلية تباع بأثمان عالية في بلاد الزنج ، ولذلك كانت عمان الوسيط في تجارة أهملتها الدول الأوربية منذ انحطاط شان البرتغال ، طالما نشب العراك بين الأوربيين

حول الهندظل مركز المانيين آمناً ، إلا أن بريطانيا أخرجت الفرنسيين في على ١٧٦٣ ، ١٧٩٩ ، وهزم تيبو صاحب آخر أمير موال الفرنسيين ، وأصبحت بريطانيا الآن تتحكم في طرق التجارة بين الهند وعمان ، ولكنها لم تحتل دول الأمراء ، ولذلك لم يطبق القانون الذي أصدره البرلمان في ١٨٠٧ بتحريم تجارة الرقيق على أسواق عمان . واستمر العرب يتحدون الحظر البريطاني ، ولكن وزارة الخارجية عمدت إلى الضغط الدبلوماسي على سعيد الإمام الحاكم في ذلك الوقت ، فوافق بمقتضي معاهدة مورسباي في عام ١٨٢٢ على قصر الاتجار في الرقيق على إمبر اطوريته في بلاد العرب وشرق إفريقية ، وعلى السماح للبحرية البريطانية بمراقبة شواطئها ، واستمر قدر بالغ من النهريب ولكن مو الى الذنج بدأت تفقد بعض رخائها السابق .

وثارت بمباسا ، أقوى هذه المدن ، ضد السلطان وطلبت من الكابتن وليم أوين من رجال البحرية الملكية إعلان الحماية عليها . لقد اعتقد العرب أن في الامكان إحياء تجارة الهند إذا ضمت ممباسا إلى الإممراطورية ، غير أن الوزارة البريطانية كانت مصرة على الابتعاد عن شرق إفريقية كما سبق لها أن خرجت من ساحل الذهب .

وبعد أن ظلت ممباسا محمية تابعة لأوين لمــــــدة عامين أعيدت رسمياً إلى السلطان سعيد في عام ١٨٢٦ .

لكن أبت بمباسا النظر في العودة إلى الإمبراطورية العانية الآخذة في الانحلال، ولم يحل عام ١٨٣٥ حتى تمكن الإمام سميد من إخضاع المدينة التي تحدته، وهو لم ينجح في هذا بفضل القوة العسكرية وإنما نجح باستخدام

طريق القوافل فلم تضم أرض جديدة ولم ترغم قهائل جديدة من الهانتو على الخصوع لحكم الزنج.

كان الكثيرون من البانتو يؤسرون بنصب الكائن امم أو بطريق الحداع، أو بشن الهجوم المباشر، وكان غيرهم يشترون من القبائل المتحالفة مع التجار، وغالباً ماكان المال يدفع إلى قبيلة لحملها عملي مهاجمة جارة لها.

لقد ظل العرب قريبين من الساحل طيلة ألف عام حتى سنة ١٨٤٠ وخلال ثمانية عشر عساماً تقدمت قوافلهم ومراكزهم وعملاؤهم حتى وصلوا إلى أعالى السكو نغو فى منتصف الطريق عبر أفريقية . وحمل تجار الزنج اللغة السواحلية إلى الداخل وجعلوا منها لغة مشتركة فى شرق أفريقية ووسطها ،ولكنهم ولدوا سلسلة لم يسبق لها مثيل من الحروب القبلية الوحشية ،فتحطمت الزراعة المستقرة واستعبدت قرى بأسرها من البانتو ، أو ذبح أهلها و تناقص عدد السكان سرعة ووجد الأوربيون الذين احتلوا إفريقية الشرقية فيا بعد أن بعض المناطق ووجد الأوربيون الذين احتلوا إفريقية الشرقية فيا بعد أن بعض المناطق

و نجعت زنجبار في ظل حكم السلطان سعيد المطلق في بسط سلطانها على الساحل من موزمبيق إلى الصومال، فضلا عن عمان و بعض المواني في بلاد فارس و بلوختان . وشاع الاضطراب في جزء كبير من الأقاليم الداخلية في إفريقية ، واستطاعت زنجبار بفضل الاستغلال المنظم للمزارع أن تحتكر الإنتاج العالمي من القرنفل، وزاد حجم تجارتها عشر من ات في مدى عشرين عاماً .

وحرمت معاهدة هامر تون في عام ١٨٤٧ تصدير العبيد من إفريقية و بذلك

الرشوة والحيلة والخداع . ففي أثناء الحصار الذي دام تسعة أعوام أقام قواعد أمامية في زنجبار ، تلك الجزيرة الخضراء ذات المناخ البارد نوعاً في بلاد الزنج . وبعد انتهاء القتال عاد إلى عاصمته في مسقط ببلاد العرب . كانت مسقط حارة وجافة ، و مدت زنجبار أكثر أمناً وأدعى إلى البهجة من الميناء الصحراوي ، كما كانت مكاناً أنسب يستطيع عن طريقه استغلال شرق إفريقية ولذلك نقل السلطان العماني عاصمته من مسقط إلى زنجبار في عام ١٨٤٠ .

كان سعيد قد وصل إلى الحسم عن طريق قتل منافسيه في عام ١٨٠٦، ثم عمرين بعد ذلك من الاحتفاظ بسلطانه و توسيع نطاقه بطريق الدسائس التي لا تنتهى ، ولكنه حرص دائماً على التقرب إلى الدبلوماسيين الأوربيين الذين يشغلون مركزاً طيباً ، ولم يكن يستخدم جيوشه إلا كحل أخير بعد أن تخفق كل سبل المخادعة والمحاباة . كان الإمام مقتصداً في نفقاته كما خلا من مظاهر الأبهة بالرغم من الزيادة السريعة في الثروة الملكية ، واعتقد زواز سعيد أنه رجل بالرغم و نبيل على نزاهة حقيقية و إخلاص يتصف بإنكار الذات .

وبعد أن نقل سعيد عاصمته إلى زنجبار بوقت قصير بدأ في تنفيذ برنامج واسع النطاق المتنمية في ممتلكاته بشرق إفريقية، فاتسع نطاق زراعة الكاكاو وأشجار زيت النخيل، وغرست في زنجبار أشجار القرنفل التي جيء بها من إندونيسيا . وإذ تقدم تنفيذ المشروعات عظم الطلب على العبيد فاستغلت إلى أقصى حد الطرق القديمة التي كان يستخدمها تجار الرقيق، وفتحت مسالك جديدة إلى الداخل، وسارت القوافل المسلحة في مواعيد منتظمة إلى مجيرتي نياسا و تنجانيقا . وإذا استثنينا بعض المراكز الحربية والتجارية التي أقيمت على امتداد

فقدت عان مورد العمل لمزارعها ، ولكن ظل يسمع لسفن العبيد بالسير بجوار ساحل الزنج ، وعجزت الداوريات البريطانية في أعالى البحار عن التفرقة بين تجار الرقيق المسموح لهم بمزاولة تجارتهم على امتداد الساحل ، وبين أولئك الذين يقومون بتهريب العبيد بطريقة غير قانونية . وبعد عام ١٨٦١ لم يكن مفروضاً أن تحمل السفن العبيد ولكن قباطنة الزوارق العانية سرعان ما تعملوا كيف يبعثون الشك في نفوس البريطانيين بالإصرار على أن شعامهم من الزنوج لا تتكون من عبيد و إنما من رجال يقومون بإدارة المجاذب

ومات سعيد في عام ١٨٥٦ ، وبعد سنوات خمس ثارت عمان إذ غصبت الخسارة التي عانتها في العبيد ، ولأنها هبطت إلى مركز ضئيل ثانوى في إمبر اطورية الزنج . وأيدتها بريطانيا في المطالبة بالاستقلال مؤملة بذلك إضعاف الحافز على خرق المعاهدات التي تحرم الرق — واضطر مجيد سلطان زنجبار الجديد إلى قبول التقسيم . أصبحت إمامة عمان منصباً منفصلا عن سلطان الزنج ، غير أن تجارة الرق لم تمت ولذلك بعثت بريطانيا في عام ١٨٧٠ بالسير بارتل فرير تحارة الرق لم تمت ولذلك بعثت بريطانيا في عام ١٨٧٠ بالسير بارتل فرير ولكن لم يعقبه التحرير إلا في عام ١٨٩٧ في زنجبار نفسها ، وفي عام ١٩٠٧ في ولكن لم يعقبه التحرير إلا في عام ١٨٩٧ في زنجبار نفسها ، وفي عام ١٩٠٩ في كينيا ، وفي عام ١٩١٩ في تنجانيقا .

وخلال توسع تجارة الرقيق في عهد السلطان سعيد وصلت بعض فروع طرق القوافل شمالا إلى الحدود الجنوبية لبوجندة والحافة الشرقية لرواندا – أورندى ، وفي نفس الوقت كانت سلسلة أخرى من تجار الرقيق تقترب من حدود بوجندة الشمالية آتية من قواعد لها في مصر

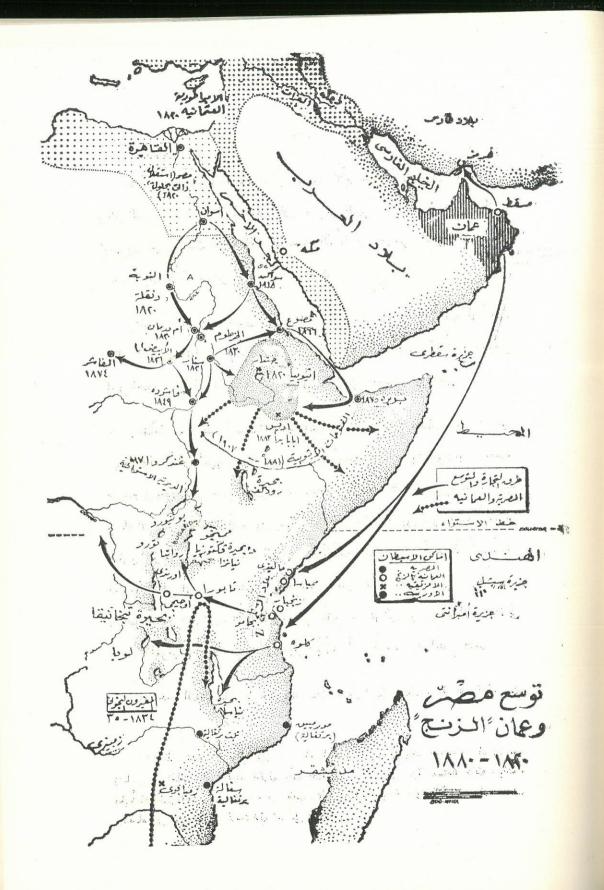

من الداخل تبين الطابع غير المستحب لعمليات الاسترقاق ، ووضح أن الداوريات البحرية لم تحد من المساوئ بشكل فعال .

وعندما فتحت قناة السويس فى عام ١٨٦٩ تدخل الأوربيون فى شئون مصر إذكان هناك طريق جديد وقصير إلى بلاد الزنج ، وسرعان ما أبدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا اهتماماً نشيطاً بالمناطق الداخلية شرق أفريقية .

ظلت مصر قروناً خاضعة اسمياً لسيادة الأتراك العُمَانيين في الآستانة ، وكان العبيد منذ الأزمنة القديمة ينقلون بطريق النيل. وأدى الفتح الإسلامي لمصر إلى عزل سلسلة من المالك المسيحية القائمة في حوض النيل الأوسط. استمر الرق قائماً ولكن التجارة كانت قليلة .

وفيا بين القرنين الحادى عشر والحامس عشر حدث تسرب إلى هذه المالك انتهى باعتناقها الإسلام ، وخلال الفوضى كانت الدول القائمة في حوض المالك انتهى باعتناقها الإسلام ، وخلال الفوضى كانت الدول القائمة في حوض المالك انتهى باعتناقها الإسلام ، وخلال الفوضى كانت الدول القائمة في حوض المالك انتهى باعتناقها الإسلام ، وخلال الفوضى كانت الدول القائمة في حوض المالك انتهى باعتناقها الإسلام ، وخلال الفوضى كانت الدول القائمة في حوض المالك انتهى باعتناقها الإسلام ، وخلال الفوضى كانت الدول القائمة في حوض المالك انتهى باعتناقها الإسلام ، وخلال الفوضى كانت الدول القائمة في حوض المالك انتهى باعتناقها الإسلام ، وخلال الفوضى كانت الدول القائمة في حوض المالك انتهى باعتناقها الإسلام ، وخلال الفوضى كانت الدول القائمة في حوض المالك انتهى باعتناقها الإسلام ، وخلال الفوضى كانت الدول القائمة في حوض المالك انتهى باعتناقها الإسلام ، وخلال الفوضى كانت الدول القائمة في حوض المالك انتهى باعتناقها الإسلام ، وخلال الفوضى كانت الدول القائمة في حوض المالك انتهى باعتناقها الإسلام ، وخلال الفوضى كانت الدول القائمة في حوض المالك انتهى باعتناقها الإسلام ، وخلال الفوضى كانت الدول القائمة في حوض المالك القائمة في المالك القائمة في المالك المالك المالك القائمة في المالك ال

وبدأت مصر غزواً منظماً لأعالى النيل في عام ١٨٢٠ ، ذلك أن محمد على وهو قائد عمانى أثارهياج كل أوربا بسبب معاملته للمسيحيين اليو نانيين أصبح «خديوى» على مصر فجعل مهادولة ذات سيادة مستقلة عن الإبراطورية العمانية (١) وجاء التوسع بالمجد كما أدى إلى بعث الحياة في تجارة الرقيق ، وسدت بريطانيا الطريق البحرى في وجه هذه التجارة ، ولكن محمد على أنشأ طريقاً تجارباً في الداخل يمكن أن يعتمد عليها ، وقبل وفاته كان قد تم تخطى أثيوبيا وعن لها ، ووصل المصريون إلى الحافة الشمالية ليوجندة الاستوائية أو إلى مسافة بميدة في انجاه الجنوب ، كانت قوافل زنجبار القائمة بأسر العبيد تثير أعظم الذعر .

عند هذه النقطة بدأ اهمام أوربا يشتد ، وراحت التقارير الواضعة الواردة

<sup>(</sup>۱) كان عمد على والياً على مصر أما لقب خديوى فع ببدأ استخدامه إلا في عهد اسماعيل . كذلك من الخطأ القول بأن عمد على جمل مصر دولة مستقلة ذات سيادة ه فطبقاً القرمان الصادر في عام ١٨٤١ ظلت ولابة تعترف بسيادة الدولة المثانية ، وإن حصلت مقتصاه على بعض مظاهر الاستقلال الداخلي ( للقرحم ) .

# غزوجنوب أفرييت

بعد أن احتاح المغيرون من جماعات السوثو والنجوبي أراضي المونوموتانا، وحطموا موزمبيق البرتغالية في بين على ١٥٩٠، ١٩٢٠، عبروا بهر ليمبوبو الى جنوب أفريقية، وسرعان ما تشتت الخوسيون المتفرقون وذوو التنظيم الصعيف، والدين كانوا السكان الوحيدين في البلاد منذ عصور ما قبل التاريخ، وقتل البوشمن أو فروا إلى صحراء كلهاري غربي السهل المرتفع المغطي بالحشائش، وتحرك الكثيرون من الهونةوت جنوب رأس الرجاء الصالح والمترج غيرهم بالغزاة البانتو.

واستولى النجوف وهم أول الغزاة وأشدهم وحشية \_ على الأراضى الساجلية شبه الاستوائية في ناتال الجديثة ، وبعد أن عبر واجبال دراكبر برج من تربسنفال افترقوا مجموعات أربعاً لاحتلال البلد الجديد ، فأقام السوازى في الشال الشرق ، واستوطن الزولو والبوندو والأكسوسا على امتداد الساحل في اتجاه رأس الرجاء ، وعندما وصلوا إلى مهركي Kei حوالي عام ١٧٠٠ كا واقد تشبغوا مؤقتاً محافزهم على الغزو .

وبقى السوثو في الداخل بين جبال دراكنز برج وصحراء كلهارى، ووصل الفرع الجنوبي منهم خلال القرن السابع عشر إلى ولاية أوريج الحرة الحديثة، وظل السوثو الشاليون في الترنسفال.

و بحلول القرن السابع عشركان الخوسيون قد أخرجوا من معظم أفريقية السابع عشركان الخوسيون قد أخرجوا من معظم أفريقية المستثناء صحراء كلهارى وأفريقية الجنوبية الفربية الحديثة ومقاطعة الرأس وعاش البوشمن على الصيد ، بينا كان الهو تفتوت متفوقين في تربية الماشية ، وعاش البوشمن على الصيد ، بينا كان الهو تفتوت متفوقين في تربية الماشية ، وكانت الأراضي التي ظلوا محتفظين بها ملائمة تماماً للحرف التي يزاولونها ، وكانت الأراضي التي ظلوا محتفظين بها ملائمة تماماً للحرف التي يزاولونها .

وكان البرتغاليون المتجهون إلى الهند يتوقفون عادة فى مكانين وهم فى طريقهم بين أوربا والشرق فى القرن السادس عشر، وذلك فى البرازيل، أو أفريقيا الغربية وفى موزمبيق. ولم يكن رأس الرجاء الصالح مكاناً مناسباً المتوقف فيه، وفضلت السفن الهولندية والإنجليزية النى حلت محل البرتغالية الطريق المفتوح والمتجه شرقا من الرأس، ولذا تعين عليها أن تجدموضعاً جديداً فتتزود منه بالمؤونة بفصل الرحلتين الطويلتين عبر المحيط الأطلسي والهندي. واحتلت شركة الهندالشرقية الهولندية جزيرة سنت هيلانة فهابين عامي ١٦١٧ واحتلت شركة الهندالشرقية الهولندية جزيرة سنت هيلانة فهابين عامي ١٦١٧ و مدها و معلوب أفريقية سعياً و راء الماء واللحم و ربما لتدريب محارثها.

غير أن سنت هيلانة لم تكن مكاناً يدعو إلى الرضا إذ كانت تقع فى منطقة نفوذ شركة الهند الفربية الهولنكية وكان مفروضاً في رجال الشركة الأخرى أن يتجنبوها . وكانت الجزيرة من الصغر بحيث لاتوفر كل المطلوب منها ، وغالباً ما كانت بعيدة عن الطريق بالنسبة إلى سفينة تحاول أن تجد أفضل الرياح التي تساعدها . وحدث أن غرقت سفينة على مقربة من الرأس ، وبجح ملاحوها في قضاء شتاء عام ١٦٤٧ - ٨٥ في جنوب أفريقية ، فقر رمد يرو شركة الهند الشرقية الهولندية أن ينقلوا محطهم إلى البر .

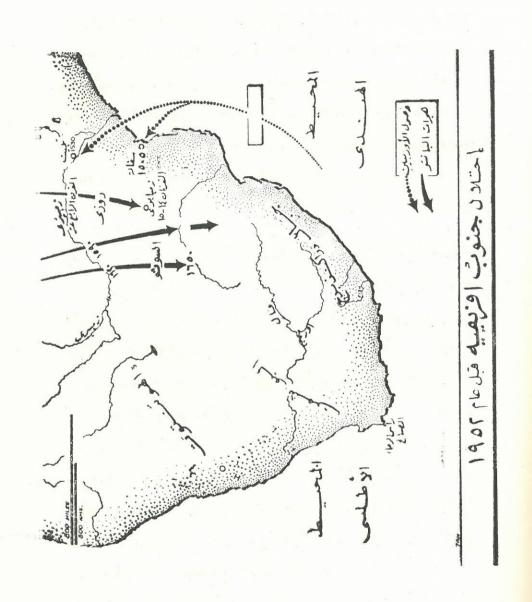

وفى ٦ أبريل ١٦٥٧ وصلت إلى تيبل باى Table Bay ثلاث سفن تحمل المستعمرين والمؤن ، وفى اليوم التالى أنشأ الحاكم جان فان ريبك المستعمرين والمؤن ، وفى اليوم التالى أنشأ الحاكم جان فان ريبك Riebeeck مدينة الرأس ، وبدأ يعد الخطط لغرس الحدائق وتربية قطعان الماشية والقيام بقدر يسير من التبشير . لم تكن محطة رأس الرجاء الصالح تعتبر مركزاً للاستعار أو قاعدة لغزو البرية وإنما اعتبرت مجرد محطة المخدمة مشروع التنمية الواسع النطاق الذي يتركز على جزر الهند الشرقية .

كان الوطن الهولندى مجرد اتحاد تعاهدى من ولايات ذات سيادة ، سبق قبل فلك بأربع سنوات أن نالت أخيراً استقلالها عن إسبانيا . وكان مجلس طبقات الأمة في الأراضي الواطئة المتحدة ضعيفاً وليس في وسعه اتخاذ أي عل دون الموافقة الإجاعية من جانب المقاطعات الأعضاء ، إلا أنها جيعاً وافقت على منح الشركة امتيازاً في عام ١٦٠٧ يجعل منها ممثلا لها ذا سيادة في تجارة الهند الشرقية وفي امتيازاً في عام ١٦٠٧ يجعل منها ممثلا لها ذا سيادة في تجارة الهند الشرقية وفي مئون الدبلوماسية والحرب ، وربما ظل الاتحاد الهولندى طيلة ٢٠٠ عام دون شركة الهند الشرقية الهولندية قوة والتي كان يدير شئونها من أستردام «السبعة عشر مديراً» أو السادة الكبار الذين يمثلون جميع الأقاليم التجارية الكبرى . وأصبحت باتافيا في جزيرة جاوة مركز العمليات في الشرق ، وأقيمت الحطات وأصبحت باتافيا في جزيرة جاوة مركز العمليات في الشرق ، وأقيمت الحطات التجارية في اليابان والهند والملايو وفورموزا وسيام ، كما أنشئت المزارع الحبيرة في إندونيسيا وسيلان ، ومن باتافيا أيضاً قدار شئون مدينة الرأس التي تربط هذه المراكز بأوربا .

ومنذ بدء عصر الكشوف لم يكتشف الأوربيون قوماً في غرابة البوشمن وأحقيتهم بالرثاء . كانوا يبدون عاجزين عن فهم أى تنظيم اجماعي أكبر من

الأسرة، ولم يتشبعوا بأفكار الأوربيين الدينية أو التجارية، وسرعان ما شكل البوشمن والهوتنتوت مشكلة كبرى. بدأت الحرب فى ظرف أربعة أيام ولم تحرز أى من المحاولات الضعيفة من أجل تنصير الخوسيين تقدماً، و اشأ التوس منذ البدداية بينهم وبين الأوربيين الذين بدا تاريخهم والأسباب التي جامت بهم إلى جنوب أفريقية أموراً غير مفهومة. وبالرغم من أن فان رببيك كان تواقاً إلى الحصول على للاشية فان الهوتنتوت لم يتجروا معه إلا بصورة غير منتظمة، ولم يكن فى الوسع الاعتماد عليهم إلا بعد انقضاء أجيال عدة من الاجتماع والاختلاط العنصرى تنشأ خلالها علاقة دائم قد بينهم وبين المجتمع الهولندى.

وتعين على الشركة أن تقوم بتربية حاجتها من الماشية لتزويد السفن المارة في طريقها إلى الهند . ولم تنجح المحاصيل كا كان مأمولا ؛ وكان الجنود والفلاحون الذين جيء بهم على أساس التعاقد لفترات معينة من فقراء الفلاحين . وحاولت الشركة أن تستغل أراضيها في زراعة المنتجات الأوربية ولكنها لم تناسب مناخ منطقة الرأس . ولتصحيح الموقف جيء بالمستعمرين الأحرار في عام ١٦٥٧ ، كا جيء بالعبيد وهم الزنوج من ساحل الذهب والملاويون من باتافيا .

وبرغم أن الشركة أرادت الإبقاء على المستعمرة الصغيرة متاسكة بدأ الفلاحون الأحرار (ويقال لهم « البوير » في اللغة الهولندية ) يتحركون في اتجاه الداخل سعياً وراء أراض أفضل لأغراض الزراعة والرعى . وخشيت الشركة من أن تؤدى مثل هذه الهجرة إلى رفع تكاليف إدارة المستعمرة

وحرماتها من عنصر الكفاية ، وجعلها عاجزة عن الدفاع عن نفسها ، ولم يأبه الهاجرون بالتنظيات الرسمية placaata لأنهم فضلوا إشباع حاجياتهم على أداء الرسوم والضرائب العالية التي تتقاضاها الشركة . ومهما يكن من أمر ظلت مدينة الرأس السوق الأساسية لمنتجاتهم .

كانت الهجرة أسهل وأرخص من التنعية الرأسمالية ، فكان نقل المحاصيل البستانية من الداخل كثير التكاليف ، ولكن كان في الإمكان سوق الماشية مسافات طويلة إلى أسواق الميناء حيث تباع في العادة بأثمان مجزية ، وبذلك كانت الهجرة عملا مربحاً إذ يمكن إنشاء منارع تربية الماشية عند الحدود بدون الحاحة إلى رأس مال كثير ، وكان في الإمكان تجنب حكم الشركة العنيف ، وسرعان ما أصبح التوسع وراء الحدود هو التقليد السائد .

بل إن نسبة كبيرة من المستوطنين أخفقت في فهم الغرض من المستعمرة . كانوا راغبين بطبيعة الحال في الاتجار حيث يتوافر الطلب على منتجاتهم ، ولكن لم يشعروا بالتزام يقضى عليهم بالبقاء داخل اختصاص الشركة الفعال، وكانت أغلبيتهم قد وفدت من الأقاليم الداخلية في الأراضي الواطئة ، وتعود الكثيرون منهم على أن يكونوا أقلية بروتستانتية في المناطق الريفية الجنوبية التي تغلب عليها الكاثوليكية ، وقليل منهم من كان يفهم أو يعني بالعمايات التجارية المركبة التي تزاولها الشركة . وكانوا معتادين على الاعتماد على النفس وعلى سلطان أقليتهم بدلا من القيود التي يفرضها رجال الإدارة الرسميون ، وعلى الخياة بعيداً عن المتاجرة أو التجارة ، ووقع بعصهم الاتفاقات الخاصة بهجرته عن طريق الإغراء أو الخداع وظن الكثيرون أنهم وقعصوا على اتفاقات بشأن طريق الإغراء أو الخداع وظن الكثيرون أنهم وقعصوا على اتفاقات بشأن

توجههم إلى جزرالهند بقصد الإثراء السريع ، ولذا استاء واعند إنزالهم في رأس الرجاء الصالح حيث تعين عليهم الاعتماد على منظمة تجارية احتكارية من أجل أية عملية يقومون بها ، وبهذا بدت الهجرة أفضل علاج عليبة الأمل التي أحسوا بها .

وتحالفت طبيعة حياتهم السابقة مع الضرورات التي تفرضها حياة الفلاح المهاجر فخلقت شعباً متميزاً . كانت الحياة عند الحدود تقطلب الاعتماد على النفس، وليست شديدة التعقيد ،فابتدع البوير لأنفسهم نظماً مستقلة تماماً عنجهاز الشركة . في هذا النظام كان الأب يرأس الأسرة التقليدية ، ويختار موظفي الجهة أو الحاكم المدنى أو قائد « الفدائيين » من الجيران والذين يمكن أن تدعوهم أية أسرة ، كما كان يختار الأمناء ومنهم ستة يعاونون الحاكم المدنى في إدارة شئون الجهة ، وبالتدريج تقبلت الشركة هذا النظام إذ كان يمتاز بالكفاية والوفر في النفقات .

كانت جميع الأرض أيما توجه المهاجرون — تعتبر من الناحية الفنية ملكاً للشركة ، ويستطيع الفلاحون استئجارها لقاء حوالى عشرة دولارات فى السنة وتصبح الإجارة منحة دائمة ومعفاة من الإيجار بعد انقضاء خمس سنوات ، وجرت العادة بأن تأخذ الأسرة مساحة قدرها حوالى ٢٠٠٠ فدان (٥٩٥ أميال مربعة ) لأنها تستطيع أن توفر الغذاء لما تملكه من الماشية .

لم تكن مدينة الرأس سوى مركز أمامى في مشروع ضخم ، وكانت الجهات الرسمية لا تشجع الهجرة ، ولهذا نادراً ما توافر رجال الدين والمعلمون واختلطت اللهجات الهولندية الريفية ، وتقبلت مؤثرات لها شأنها من البحارة المارين بالمنطقة

يشملهم الخلاص، وقرر المجمع الكنسي المنعقد في دوردت Dord والذي استنكر رأى الرجل في عام ١٦٦٩، أن الخلاص لن يشمل إلا عدداً محدوداً جداً من المسيحيين، وقال المجمع إن هذه الجماعة سوف تعرف أنها الشعب المختار. لم يعش المذهب الذي بشر به المجمع إلا أمداً قصيراً في أوربا، ولكنه أصبح مذهباً دائماً بين الفلاحين الذين هاجروا إلى مدينة الرأس بعد ذلك إسنوات قلائل. لذلك ساد الاعتقاد في جنوب إفريقية بأن « المختارين » هم أولئك الذين استمسكوا بالديانة التقليدية والأسرة والإنجيل الهولندي، وبطبيعة الخال كان هذا الاعتقاد يشمل جميع البوير بالفعل، ونكنه استبعد البوشمن والهو تنتوت الذين صعب علم على اعتناق المسيحية.

ربما من سوء الحظ بوجه خاص فی فترة التكوین البا كرة أن حدثت الاتصالات إلی حد كبیر مع البوشمن والهوتنتوت ، فالأولون مختلفون بشكل واضح والأخیرون تجار خاملون بحیث لم تكن هناك سوی فرصة یسیرة للتبادل الثقافی ، ولم یكن ثمة سبب یدعو إلی تعدیل الأف كار الدینیة . كانت ماشیة الهوتنتوت مصدراً هاماً لنزوید السكاب باللحم ، ولسكن غالباً ماتعین إجبار القبائل ، علی الاشتغال بالتجارة وسرعان ما اعتقد البویر أن القدر قد حكم بأن ببقی الأوربیون منفصلین عن « الوطنیین » وأرقی منهم ، ومع ذلك لم تمنع ببقی الأوربیون منفصلین عن « الوطنیین » وأرقی منهم ، ومع ذلك لم تمنع هذه الاتجاهات الفلاحین مسل استخدام منتجات الوطنیین والأیدی الماملة الوطنیین والأیدی

وسرعان ماأصبحت أصول عنصريةعدة ممثلة في مجتمع جنوب إفريقيا. كان العبيد الملاويون بقومون أصلاً بالخدمة المنزلية ، ونادراً ماكانوا يؤخذون بعيداً

واستوعبوا كاات كثيرة من الوطنيين الخوسيين والعبيد الملاويين ، وسرعان. ما ظهرت لهجة خاصة بمدينة الرأس عرفت باسم تال Taal ولكن أخفقت القواعد النجوية وأساليب الهجاء التقليدية نتيجة عدم وجود المدرسين وانمدام الدافع المنبعث من ثقافة خارجية . وكان الدين يدور حول الأسرة ، فلكل أب إنجيل للأسرة مطبوع بالهولندية الأدبية ، ولكن بعد أن تغيرت الهجة وتضاءلت المهرفة بالقراءة والكتابة أصبح من الصعب أن يطالعه . و فظراً لعدم وجود المفسرين المدربين في الداخل أصبحت النظرة الشعبية إلى المذهب المسيعي بصورة متزايدة نظرة بسيطة وقائمة على اليقين . كان إيمان أهل الريف بأوربا في القرن السابع عشر بسيطاً وخشناً ، ولكن عقيدة البوير كانت جامدة بصورة غير عادية حتى قبل مغادرتهم الأراضي الواطئة ، وبوصفهم أقلية على ولاياتهم الأصلية كانوا منعزلين بشكل ملحوظ عن التيارات الفكرية الجديدة . كانوا من أتباع كافن ولكنهم مالوا إلى تفسير الأقلية الخاص لهذا المذهب الديني .

ويرجع جانب من هذا المذهب الفريد إلى الجدل الأرميني الذي نشب في الأراضي الواطئة في أوائل القرن السابع عشر. كان كلفن مؤسس للذهب المصلح قد حذر من الإفراط في الثقة بخلاص للرء.

«لـكن إذا وقع علينا الاختيار في المسيح فسوف لأنجد تأكيداً باختيار الله في أنفسنا بل ولا في الرب الأب . . . على من يظن أنه واقف أن يحذر خشية أن يسقط(١) ». وزعم جاكوب أرمينيوس بعد ذلك أن جميع للؤمنين سوف

<sup>(1)</sup> John Calvin: Institutes of the Christian Religion, 2 vols., Grand Rapids, 1949, vol. 11, .pp 223,225

عن مدينة الوأس، وواصلوا في العادة ممارسة شعائر الإسلام، وظل البوير دائمًا متميزين عن جميع الجاعات الأخرى في جنوب إفريقيا.

وبعد سنوات قلياة كاد عدد العبيد الزنوج أن يعادل علد الأوربيين وتلهم ممن استوردوا من ساحل الذهب وموزمييق. ونقل عدد كبيرمهم إلى الحدود، ولكن معظم ملاك العبيد كانوا يملكون من رأس المال ما يكفيهم البقاء على مقربة من مدينة الرأس. وبالرغم من أن البوشمن والهوتنتوت كانوا أكبر العناصر أجنبية إلا أنهم كانو لايزالون قوماً أحراراً، وكان الاتصال الجنسي SEXUAL مع الأوربيين كثير الحدوث بسبب عدد قبلة النساء الأوربيات الجنسي بالنسبة إلى الرجال، ولم يكن ثمة ما يشين في انتهاك حرمة قوم زعم الأوربيون أنهم من جنس منحط، وبذلك ظهرت جماعة كبيرة من المولدين كان يطلق على أفوادها في مبدأ الأمر اسم « أبناء الحرام » ثم عرفوا فيا بعد باسم الجريكا أو أفوادها في مبدأ الأمر اسم « أبناء الحرام » ثم عرفوا فيا بعد باسم الجريكا أو الكثيرين منهم هاجروا فيا بعد إلى الحدود ليقيموا حكوماتهم المثليون منهم هاجروا فيا بعد إلى الحدود ليقيموا حكوماتهم شمه القبلية.

وفي عام ١٦٨٥ ألغى لويس الرابع عشر ملك فرنسا مرسوم نانت الذى ظل يحمى البروتستانت طيلة سبعة وثمانين عاماً. وإذ تعرض الهيجونوت الآن للاضطهاد في بلادهم، هاجر ألوف منهم إلى الرأس عن طريق هولنده. لقد جاءوا بحثاً عن الحرية في ممارسة مذهبهم الكلفني وللاقامة بصفة دائمة لم ترغب شركة الهدد الشرقية الهولندية في استئجارهم، ولكن البوير رحبوا بهذه شركة الهدد السكان الأحرار . وزادت الحاسة الدينية ، وساعدت حدة النظم الزيادة في عدد السكان الأحرار . وزادت الحاسة الدينية ، وساعدت حدة النظم

"السياسية عند الهيجونوت على تقويض سلطان الشركة عند الحدود، ودعموا إحساس البوير بأنهم شعب فريد، ذلك الإحساس الذي كان قد بدأ يتكون فيهم . كان الهيجونوت قد قطعوا صلاتهم بوطنهم الأصلى ، وخلال جيل اتحدت الجاءات بحكم الشعور بتماثل الأغراض ضد غير البيض والشركة والعالم، واتخذ الكثيرون من البوير أسماء هيجونوتية وسرعان ما ساد الجميع شعور بأنهم مواطنون من أهل جنوب إفريقية بدلا من أن تكون جنسيتهم هولندية أو فرنسية.

وإذ هاجر البوير نحو الشرق متفرقين في ربوع الداخل شرقي مسدينة الرأس تحولت الشركة نحو الموظفين الألمان للابقاء على التموين والتجارة في المدينة . مثل هؤلاء البروتستانت من إقليم الراين جاءوا إلى المستعمرة بالموسيقى والفن والرقة ، ولكن نظراً لعدم شعورهم بالولاء للأراضى الواطئة أسهموا أيضاً في نمو جنسية حنوب إفريقية . وظل رجال مناطق الحدود مضطرين إلى أن يسوقوا ماشيتهم إلى مدينة الرأس حيث يمكنهم الحصول على ما يلزمهم من الذخيرة والبن والملابس وغير ذلك من المواد ، ولم يفعل التجار الألمان الذين تعامل معهم البوير شيئاً المقاومة أفكار البوير الانعزالية أو إحساسهم بالانفصال عن الأراضى الواطئة . كانت مثل هذه التجارة سبيل الاتصال الوحيد بالعالم وكان هذا هو الحفل الاجهاعي الوحيد ، وغالباً ما كان الاتصال الوحيد بالدين وكان هذا هو الحفل الاجهاعي الوحيد ، وغالباً ما كان الاتصال الوحيد بالدين المنظم أثناء السنة، وكان لابد من إجراء عمليات التعميد والزواج والعشاء الرباني في نتغلغل في أعاق النفوس .

وبعد أن زاد الهيجونوت من أعسداد البوير ودعوا أفكارهم، انتشر سكان منطقة الحدود إلى ما وراء الجبال الساحلية . لم يكن في الإمكان نقل النتجات الزراعية لمسافة تزيد على سبعين أو ثمانين ميلا ، ولكن كان في الإمكان تسويق الماشية مع تحقيق ربح ، ولهذا سعى المهاجرون في القرن الثامن عشر إلى اقتناء مساحات كبيرة لإنشاء المزارع لتربية الماشية . فني عام ١٧٥٠ كان جيسع الأوربيين لا يبعدون سوى خسة وخسين ميلاً عن مدينة الرأس ، وبانتصاف القرن ابتعدوا إلى مسافة ٢٧٥ ميلاً ، وبحلول عام ١٧٧٥ كان عدد فليل منهم قد انتشر على طول نهر فش المنه الأراضي التي حازوها وهي هضبة كارو الشرق ، وكان جزء كبير من أحدث الأراضي التي حازوها وهي هضبة كارو الله الخلية ، من الجفاف بحيث لا تصلح لغير الرعي ، ولم يكن من الأمور المجزية سوق الماشية إلى سوق المدينة من هذه المراكز البعيدة ، ولذلك لم ينتقل الحد سوق الماشية إلى سوق المدينة من هذه المراكز البعيدة ، ولذلك لم ينتقل الحد

وكان أسحاب الأراضي في هضبة كارو الشاسعة يعانون مشكلات خاصة الأبدى العاملة لم تكن معروفة في الأقاليم الأقرب إلى مدينة الرأس. كان العبيد أصلح لأعمال الزراعة ولكن لم يكن في الإمكان الاعتماد عليهم بالدرجة الكافية لرعاية الماشية وهي ترعى في أمثال هذه للناطق الفسيحة عند الحدود، ومع هذا توافر العمال من ذوى الدراية بتربية الماشية من صفوف الهوتنتوت الذين أخذ نظامهم القبلي في التداعى عندما أخذت الأرض منهم، وزاد اعتماد سكان منطقة الحدود من البوير على هذا المصدر الذي يزودهم بالعمال المدربين المستكينين، وأصبح الهوتنتوت بعتمدون من الناحية الاقتصادية على الأوربيين.

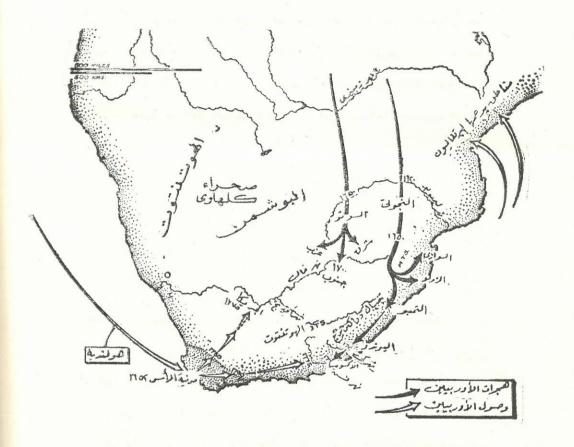

احنلال جنوب افريقتيه ١٦٥٢ - ١٧٧٥

- 9 -

#### البوير والبسانيو والبربطيت انيون

كان حتماً أن يقع الصدام بعد أن التقى البوير القوقازيون ، والأكسوسا الزنوج عند نهر فش في عام ١٧٧٥ . كان كلاها يشتغل بتربية الماشية ولكن انجاهاتهما وعاداتهما كانت متباينة ومتأصلة في أعماق نفوسهما ، وكل منهما كان يريد التوسع على حساب الأراضي التي ترعى فيها ماشية الآخر . كان البوير يسعون إلى دعم مراعيهم وتوسيع نطاقها حتى يتسنى لهم إشباع المطالب الآخذة في الازدياد من جانب سوق مدينة الرأس ، وكان البانتو يضغطون من أجل الحصول على أرض جديدة تتسع لأعدادهم التي تسير في طريق الازدياد ، ولم يكن في وسع أي من الطرفين أن يدفع حده إلى الأمام دون أن بعتدى على حدود الآخر .

والزنوج الذين بدأوا يتاجرون فى الماشية مع الفلاحين البوير سرعان ما على زيادة مرارد مدينة الرأس من اللحم، وبدأ فريق آخر من البوير يتحرك فى الداخل إلى هضبة كارو، حتى وإن كانت الأرض أشد فقراً .

كان البانتو أوفر عدداً ولهم تقاليدهم التي تأخذ بمبدأ الملكية الجماعية الحكل شيء عدا الأدوات الشيخصية ، أما البوير — وكانوا يملكون أسلحة أرقى تعوض الفقص في عددهم — فواصلوا الإبقاء على التقليد الأوربي الخاص بحقوق

وعلى الحدود كانت أزمة فى تاريخ أفريقية توشك أن تقع ، إذ أصبح الفلا الداخلى وساحل ناتال ومنطقة الرأس الشرقية موطن الزنوج البانتو ذوى النظام الطيب، والذين سبق أن دخلوا جنوب أفريقية فى أوائل القرن السابع عشر. و نظراً لتفوق تنظيمهم دفعوا الخوسيين من البوشمن والهو تنتوت أمامهم صوب الرأس حيث نزل البوير فيا بعد . وكانت قبائل البانتو تملك قدرات تكنولوجية جعلت منهم فلاحين ومحاربين أعظم كفاءة من الشعب الخوسى، وزاد عددهم بسرعة، ولذلك تقدم حد أرضهم بالتدريج حتى اقترب من حدود أرض البوير فى أثناء القرن الثامن عشر .

كان الصيادون الهولنديون الذين توغلوا بعيداً في الداخل قد التقوا بالزنوج لأول مرة في عام ١٧٠٢ ولكن الاتصال بين موجتي الغزو — البانتو من روديسيا والبوير من مدينة الرأس — لم يتم حتى عام ١٧٧٥ حين تقابلت قبيلة الأكسوسا مع المهاجرين البيض عند نهر فش كان كل من الطرفين قد حل في جنوب أفريقيا منذ أكثر من قرن وكلاها من «مواطني» البلد ويملك الماشية بوصفها قاعدة اقتصاده ، وإذ تقدم الاثنان راحا يطاردان الجوسيين. كان اللقاء بالغ الخطر والأهمية إذ أدى إلى الصراع بين طرفين قويين كل منهما يدفع حدوده إلى الأمام . إن التاريخ الذي يعقب هذا اللقاء تسيطر عليه الطريقة التي واجه بها كل من الجانبين الموقف وتخطى حدود الآخر .

K. K. sale

الكوماندوفان جازفلد الاضطراب في صفوف فرق الأكسوسا باستخدام الحيلة الملكية الفردية . هاتان النظريتان المتباينتان عن ملكية الماشية لم يكن يفصل واكتسب سمعة البطل حين عاد إلى حدود البويروهو يسوق أمامه عدة آلاف من الماشية التي استولى عليها .

ونظم الهولنديون الذين كانوا قد توغلوا بالداخل في إقليم كارو، مستعمرتهم droedly في جر اف رينت Graff-Reiner في عام ١٨٧٦ . ولم تهي شركة الهند الشرقية الهولندية أية ساية ضد السرقة من جانب الكفار، وبعد تسع سنوات قرر الستوطنون أن يتولوا الأمر بأنفسهم بإعلان استقلالهم ، وكانمن المنطقي أن يصبح فان جازفالد بطل الحدود زعيمهم، ولبس الفلاحون شارات مثلثة الألوان شبيهة بما لبسته جيوش الثورة الفرنسية .

وأصبح المجلس beemraden جمعية وطنية ، وتحول الفدائيون إلى جيش وطني راح يتعقب اللصوص من الكفار . إن نحو ١٤٠٠ من الأشخاص البالغين و ١٧٠٠ من الأطفال و ٦٠٠ عبد أنشأوا جمهورية تتحدث عن اليعقو بية والحرية والماواة والإخاء؛ ولكن هدفها كان مجرد استقلال الحدود ، أما التأثير الفرنسي فلم يتجاوزالشمارات وعدداً قليلاً من الظاهر السطحية. كانتجهورية المهاجرين الأولى التي ولدت بقصد الدفاع عن النفس ثورة ضد السلطة . كانت مدينة الرأس ماتزال هولندية، ولكن البوير لم يشعروا بأي ولاء للوطن القديم.

وفي السنة ذاتها أي٥٩٥٥ تدخلت الثورةالفرنسية بالفمل وبصورة مباشرة في شئون جنوب أفريقيا عندما احتل البريطانيون مدينة الرأس . كانت فرنسا قد غزت الأراضي الواطئة وطلبت شركة الهند الشرقية الهولندية من بريطانيا العظمي أن تحمي مستعمراتها من جيوش الثورة ، وحاولت قلة من الستوطئين،

بينهما سوى نهر فش،ولم يكن في الإمكان تجنب المصادمات. وكانت الماشية قيمة اجمّاعية عظيمة عند الأكسوسا إلى جانب قيمتها الاقتصادية ، إذ كانت الثروة تقاس بعدد رءوس الماشية بحيث كان ينتظر من العريس الذي يعتزم الزواج أن يبين مركزه الاجتماعي وحسن نيته بأن يودع بعضها لدى أسرة العروس، وهذه العادة - ويقال لها لوبولا Lobola - كانت نوعاً من القرض أو التأمين وليست ثمنًا لشراء الزوجة ، كما ظن أحيانًا البوير ورجال الإرساليات الدينية الذين جاءوا فيما بعد .

وكان البوير في العادة يتمغون ماشيتهم بالنار لإثبات الملكية الفردية ثم يطالمونها للرعى في المرج الذي لا تحيط به الأسيجة ، غير أن الأكسوسا ، كانوا يحتفظون بقطعانهم في قرى Corrals أو تحت إشرافهم عند ما تخرج للرعي، وكانوا يعتبرون الماشية التي لايرعاها أحد ملكية عامة إلى أن يأسرها أحد ويكبح جاحها . وعندما طبق الأكسوسا هذا المبدأ على ماشية البوير التي كانت تسرح على طول نهر فش أتهموا بالسرقة . وإذ زادت حدة الاستيطان على جانبي النهر ، واشتدت دعاوى كل من البوير والأكسوسا اتسع نطاق السرقة بسرعة إلى أن نظم البوير فرقاً تأديبية من « الفدائيين » بقيادة أدريان فانجار سفلد حاكم منطقة حدود الفلد، وهذا العمل اعتبره الأكسوسا حربًا بطبيعة الحال . وكانت المناوشات التي ترتبت على ذلك في سنة ١٧٧٩ أول « حروب الكفار » المتكررة التي كانت لعنة أصابت جنوب أفريقية مدى قرن من الزمان ( كان لفظ Kaffir باللغة العربية معناه في الأصل غير المؤمنين، ولكن ما لبث أن أطلقه السيحيون على الزنوج وكذلك على السلمين). وأشاع زعيم

بالقرب من الرأس مقاومة البريطانيين، ولكن قوات الشركة ورجال الحدود. لم تحذ عذوها ...

جاءت بريطانيا لتستبق غزواً يقوم به الفرنسيون، وتوقعت أن تدير شئون المستعمرة الرأس بطريقة روتينية ومنظمة، بينما تطارد العدو في البحر، وأسرعت جراف رنيت الفتية فاقترحت مبادلة ماشيتها بالأسلحة البريطانية بشرط أن تترك وشأنها عند الحدود، ولكن بريطانيا كانت تعتزم أن تضطلع بالإدارة بصورة كاملة متقنة . وبعد سلسلة من المناوشات فيا بين على على المماه منها وزج بزعائها في السجن .

ولأول مرة بدأ النشاط التبشيرى على نطاق واسع بين غير البيض عند الحدود. كان التنوير العلماني والإحياء الديني في أوربا واللذان أديا إلى ظهور جركة النظامية mothodism قد خلقا اهتماماً جديداً بحاية الأجناس الأجنبية فيما وراء البحار ، وتحويلها إلى المسيحية ، وتصادف أن وصات هذه الحركة التبشيرية إلى مستعمرة الرأس خلال احتلال بريطانيا لها.

إن الصلة بين الاثنين من قبيل التوافق الزمني، ولكن البوير اعتقدوا أن الفكرة اخترعت، وشجعت عداً بقصد إخضاع إقليم الحدود الثائر. وقررت الجمعية التبشيرية بلندن أن تجعل محطتها الرئيسية في جراف رينيت، وأن تركز جهودها على تحرير الهوتنتوت الذين كان البوير يعتمدون عليهم لتوفير الأيدى العاملة. وتولى أمر الإرسالية القس جوها نزفان در كمب، وهو هولندى استخدمه المبشرون الإنجليز. كان رجالا متهاوناً من الناحية الأخلاقية — إذ استخدمه المبشرون الإنجليز. كان رجالا متهاوناً من الناحية الأخلاقية — إذ سبق أن تحول إلى خدمة الكنيسة في أوا ط العمر ولكن لم تروض نفسه —

وكانت له أفكار عن نبل الهمج مستمدة من تراءة غير واقعية لمؤلفات روسو، وانتقد اتجاهات البوير إزاءالهو تفتوت والبانتو، وغالباً ما كانت التقارير النارية التي يبعث بها إلى الجمعية في إنجلترا تتضمن قصصاً مختلقة أو مبالغاً فيها عن أعمال القسوة التي ترتكب ضده . وسرعان ما كره البوير بسبب الأفكار الثورية التي يبثها في عقول من يعتنقون المسيحية ، وبسبب الأشياء التي كان يقولها ويكتبها ، ولكن الجمعية استحدمت تقاريره لإثارة الرأى العام والتأثير في سياسة الحكومة . وحاولت وزارة الخارجية في العادة أن تتخذ موقفاً محايداً ولكن غالباً ما اضطرت إلى الاعتاد على المعلومات التي تصلها من إقلبم ولكن غالباً ما اضطرت إلى الاعتاد على المعلومات التي تصلها من إقلبم الحدود متناقضة وغير منتظمة .

لم يفهم البريطانيون الأصل الخاص للعلاقات بين الأكسوسا والبرير عند الحدود وطبيعتها الفريدة. كانوا يتوقعون أن يقوموا بالإدارة خلف حدود ثابتة ، ومصممين على تجنب تكلفة ومسئولية الإشراف على البانتو . ومن أجل تقوية يد السلطة عند الحدود قرر الحاكم تجنيد الهوتنتوت في قوة البوليس . وكان الذين يقيمون منهم في إرسالية فان دركب صالحين بوجه خاص لهذا العمل ، ولذلك سلحوا وألحقوا بالقوة .

اغتبطت اللجنة بهذا القرار ، ولكن البوير احتجوا عليه بشدة ، فإلى عهد قريب قبل ذلك كان الهوتنتوت خدماً تابعين لهم ، ولذلك اعتبروا فكرة الخضوع لبوليس مسلح من غير البيض ، أفراده من رجال الإرساليات التي تثير الاضطراب ، فكرة مهينة .

أحدثت معاهدة أميان في عام ١٨٠٣ فترة سكون في الحروب النابوليونية

وأعيدت الرأس إلى الجمهورية البتافية ،وهي حكومة هولندية مستقلة سياسياً عن غرنسا ، لكن لم يتغير الكثير ، فقد ذهبت شركة الهند الشرقية الهولندية ، وتشبعت الجمهورية بالكثير من حماسة الثورة الفرنسية وفلسفتها الليبرالية . وصم الموظفون الجدد — وهم المثلون المباشرون لحكومة أمستردام — على أن يضطلعوا بواجباتهم على الوجه الأكمل ، فأبقى على البوليس المكون من الهو تنتوت وزيد عدد أفراده ، وقدم التأبيد إلى الإرساليات وجمعت الضرائب بانتظام . لم تكن الإدارة الإصلاحية التي تولتها بتافيا أكثر تقبلا لدى البوير من الإدارة البريطانية الفريبة عنهم ، كان من الواضح وجود اختلاف بالغ القدر في العادات والاتجاهات والأفكار بين جنوب أفريقية والأراضي الواطئة . إن إصلاحاً واحداً أدخلته بتافيا هو الذي ثبتت جذوره في إقليم الحدود ، ذلك هو إصلاحاً واحداً أدخلته بتافيا هو الذي ثبتت جذوره في إقليم الحدود ، ذلك هو عهد النورماندين مع منحهم سلطة فرض ضرائب وجبايتها و إقامة العدل على وجه السرعة ، وبصورة بدائية ، وقيادة الجاعة .

لم يقنع نابليون بالصلح فاستؤنفت الحرب في أوربا وانهارت جمهورية بتافيا، وعادت بريطانيا إلى مستعمرة الرأس في عام ١٨٠٦، وفي هذه المرة لتبقى أكثر من قرن من الزمان.

وتأيد تملك بريطانيا الدائم للمستعمرة في عام ١٨١٠ في مؤتمر فينا، ولكن الإدارة العسكرية استمرت حتى سنة ١٨٢٣. كان البوير قد أصبحوا بطريقة أو توماتيكية من رعايا المستعمرات البريطانية. ومنذ البداية كانت مصالح الحكومة متباينة عن مصالح رجال الحدود الذين لا يخضعون لإدارة مركزية. وواصلت الإرساليات إرسال التقارير عن الفظائع التي يرتكبها البوير، ووجد

المحققون الإنجليز بعض حقائق تستند إليها الشكاوى ، ولكنهم أحسوا أيضاً أن رجال الإرساليات كانوا يشجعون الهوتنتوت على مضايقة البوير . كان البوير يعتبرون في نظر أهل بريطانيا قوماً « خلوا من الروح الإنسانية» بيما بدا غير البيض القوم الأبرياء المضطهدين، وأصبحت أعداد متزايدة من الهوتنتوت من رجال البوليس للسلحين ، واعتبرهم البوير إهانة، وغضبوا لذلك لأنه يهدد المورد الذي يزودهم بالأيدى العاملة . وزادت حدة المشكلة بعد أن حرم البرلمان في عام ١٨٠٧ تجارة الرقيق ، إذ جعل التحريم مناطق الحدود تعتبد اعتماداً كاملاً على الهال الهوتنتوت .

وفى عام ١٨٠٩ صدر مرسوم فى مستعمرة الرأس يعرف باسم « الماجناكار تا المهو تنتوت» زاد من التوتر بسبب ما نص عليه من تحريم العقود الخاصة بتشغيل المدنيين كا ضمن حرية العال . إلا أنه حاول منع القشرد بأن طالب الهو تنتوت بتسجيل أسمائهم وحمل جو ازات للمرور .

وكان الزحف من جانب الهو تنتوت فى المستعمرة مشجعاً للا كسوسا الذين اشتد الضغط على مؤخرتهم اسبب توسع الزولو، فزادت الغارات التى شنوها عبر نهر فش عدداً وجرأة . وطلب البوير عند الحدود الساح لهم بتنظيم فرق من الفدائيين فرفض البريطانيون الطلب، وبدلا من الاستجابة إليه أمر البوير بالتجمع وراء خط من الحصون غربى نهر فش بقص لم الحياولة دون أى اتصال بالكفار .

وكان لقانون الأراضي الصادر في عام ١٨١٢ تأثير عميق على التوطن في منطقة الحدود ، لأنه حاول إضفاء طابع الشرعية على هذا الحظر المفروض على

أسواق مستعمرة الرأس التي لا تشبع . كان البريطانيون قد عجزوا عن إدراك الحقيقة، وهي أن الماشية وليست المنتجات المزرعية هي الأساس الذي يقوم عليه اقتصاد الحد الشرقي، وأن المدن الغربية تعتمد في غذائها على قطعان البوير .

وبيما ثارت هذه المشكلة بدأ رجال الإرساليات يشجعون الهوتنتوت على مقاضاة رجال الحدود بسبب سوء المعاملة المزعوم. وعينت الحكومة محكمة سوداء متجولة لسماع الاتهامات، وإذا اتهم أحد من الفلاحين جيء به أمامها لحاكمته، وغالباً ما كانت لجنة التبشير بلندن تقدم المحامين للدفاع عن المدعين، وهنا اتهمها البوير بالتهاون و « عدم المسئولية » إذ ساءهم أن يعاملوا على قدم المساواة مع غير البيض.

إن بعض الأحداث التي شهدتها تلك المحاكم ارتفعت إلى منزلة الأساطير الخيالية القومية في جنوب أفريقية الحديثة ، ومنها قضية بويز الخادم الهوتنتوتي الذي أنهم محدومه فردريك بزويد تهوت بأنه أساء معاملته . وربما فعل بويز هذا تحت الإغراء من جانب الإرسالية ، ورفض بزويد نهوت المثول أمام المحكمة مدعياً المرض ، ولكنه راح في صبر يبعث بالردود على التهم الموجهة إليه ، وحاول أحد رجال بوليس الهوتنتوت إرغامه على الخضور إلى المحكمة فرفض السماح لغير البيض بالقبض عليه وقاوم البوليس وقتل .

وهناك أقسم أخوه جوهانز على الانتقاء لمقتمله وكتب جار عطوف هو هندريك برينسلو إلى جايكا زعيم الأكسوسا يقترح عليه عقد تمالف يمنح

الاتصال بين الفريقين ، فألغى معظم قانون الأراضى الهولندى القديم . كان المفروض أن النظام الجديد الذى يؤدى إلى زيادة سلطان بريطانيا المباشر نظام رزراعى ، فيمنع وجود الماشية وبذلك لايجد الأكسوسا ما يغريهم بشن الغارات على الحدود .

وطبقاً لهذا القانون لا يحصل المستوطنون الهولنديون إلا على ١٢٠٠ فدان بلالا من التنظيم القديم الذي كان يجعل المساحة ٢٠٠٠ فدان وطبقاً المنظام القديم كانت الضياع الكبيرة تصبح ملكية خاصة بعد أن يؤدى أصحابها إيجاراً سنوياً قدره عشرة دولارات لمدة خمس سنوات ، أما في التنظيم فإن المتلكات الأصفر مساحة فرض عليها إيجار دائم قدره حوالي ١٠٠ دولار في السنة ، وكان المفروض أن تقسم بين الورثة .

كان رد الفعل من جانب البوير سريعاً وعنيداً فأعلنوا أن الرسوم أعلى مما ينبغي ، وأنه ينبغي أن تبقى مزارع تربية الماشية دون تقسيمها ، على أن يحصل الورثة على أراض جديدة ، وأن الرعى أكثر جزاء من الزراعة . من الناحية العملية كان النظام القديم القائم على الإجارة مدى الحياة يجعلها دائمة، ولهذافإن المنح البريطانية لم تتضمن أية مزايا . كان جوهر الخلاف بطبيعة الحالهو محاولة القضاء على تربية الماشية، ولكن البوير كانوا يعرفون أن الحدالشرق كان قليل الصلاحية للزراعة وأن الرعى أوفر ربحاً ، وأن إعادة التوطن سوف تزيد من المؤثرات الأجنبية في حياتهم .

وأغفلوا قانون الأراضي إلى حد كبير، فتمسك المستوطنون بملكياتهم الأكبر مساحة والتي يستأجرونها مدى الحياة، وواصلوا تربية الماشية لسد حاجة

الأحداث الحقيقية كانت ضئيلة الشأن، إلا أن الأسطورة التي بنيت حولها كان لها تأثير كبير على تاريخ جنوب أفريقية.

وتولى حكم الستعمرة بقية العقد الثانى من القرن التاسع عشر اللوردشارل سمرست، وهو موظف واثق بنفسه ويعرف كيف بفرض سلطته . كان المفروض في سياسته القائمة على « نشر المذهب الأنجليكانى » أن تحقق الاندماج في صغوف البيض ولكنما ولدت الكثير من المرارة . أصبحت الكنيسة المصلحة الهولندية السائدة هناك تخضع لسلطان الحكومة ، ولكن الأخيرة برغم أنها أنجليكانية درجت على أن تبعت إلى المستوطنين في مستعمرة الرأس برجال الدين من البريسبتاريين الأسكتلنديين، وكان على المولنديين أن يتقبلوا القساوسة الأسكتلنديين في إجراء مراسيم التعميد والزواج والقسداس ، ولكن البرسبتاريين كانوا موضع الاحتقار لأنهم كانوا يعارضون فكرة البوير عن البرسبتاريين كانوا موضع الاحتقار لأنهم كانوا يعارضون فكرة البوير عن القضاء والقدر ، ويستخدمون اللغة الإنجليزية بدلا من الهولندية ، و ببدون العطف على رجال الإرساليات . من ناحية الشكل كان الأسكتلنديون يتعكمون في ديانة البوير ، أما من حيث الواقع فقد نشأت هوة تفصل بين أفكار السوير والكنيسة الرسمية .

وظهر عمق هذا الانقسام حيبًا تقرر بعد عام ١٨٢٨ استخدام اللغة الإنجليزية في الكنائس ، ولكن نادراً ما كانت تسمع في البيوت.

وثمة نوع آخر من المشكلات كان قد بدأ في الظهور وراء الحدود في المناطق المداخلية وشمالي الأكسوسا ، فنيا بين عامي ١٨٠٣ و ١٨١٣ شجع رجال الإرساليات أعداداً كبيرة من المولدين،أى الملونين،على مفادرة المستعمرة، فأقاموا

بمقتضاه القبيلة أرضاً إذا ساعدت البوير على إقامة جمهورية مستقلة . اعترضت السلطات البريطانية الخطاب الطريق في وقبضت على برنساو بتهمة التحريض على الفتنة وحاول الفلاحون الآخرون إنقاذه ولكنهم أخفقوا في إثارة ما يكني من التأييد العملي من أجل قلب الحكومة العسكرية . وقتسل جوهانز في المعركة ولكن معظم الفلاحين المتمردين قبض عليهم في سلاخترز نك Slachter's Nek

أجريت محاكماتهم طبقاً للقانون الهولندى الروماني وكان جبيع القضاة من الهولنديين أو البوير وكانت الأدلة قاطعة . لم تسكن الثورة بالتأكيد فريدة في تاريخ منطقة الحدود ، ولم تنل الحركة تأييسداً واسع النطاق في صفوف الفلاحين . ولسكن الظروف الخاصة التي أحاطت بالإعدام أصبحت جوهر أسطورة كبرى .

فقد طلب من عائلات الثوار شهود الشنق فانهارت المشانق ، وهو حادث مؤلم فسرته الأسطورة بأنه « من فضل الله » لإنقاذ المحكوم عليهم ، ولهذا اضطرت السلطات إلى إعادة نصب المشانق و تكرار عملية الشنق . و تروى أسطورة لا يؤيدها الدليل أن الجلاد البريطاني كان يحمل في جيبه قراراً بالعفو ولسكفه لم يبرزه، وظل هذا الحادث يطارده حتى دفعه إلى الانتحار . وسرعان ما أصبحت شلاخترزنك رمزاً للمظالم التي عاناها البوير على أيدى الإرساليات، والسياسة المتبعة إزاء الوطنيين والعدالة البريطانية ، وأصبح الثوار أبطالا تحدوا الحكم التعسفي والليبرالية التي أميء توجيهها . ولقد بيعت في السنوات الحديثة بعض الشظايا من الخشب قيل إنها من بقايا مشانق الشهداء . وبالرغم من أن

وزاد الضغط من جانب الأكسوسا بشكل ظاهر على امتداد الحد في الربع الأول من القرن التاسع عشر ، واشتد الطلب على الأرض بسبب ازدياد عدد السكان . ولسكن الأسباب الباشرة وراء الصراع كانت كامنة في المجتمع البانتوى ، فعلى غرار الكثير من قبائل البانتو الجنوبية مال الأكسوسا إلى الانقسام إلى قبائل فرعية عند موت زعيم من زعائهم . مثل هذا الانقسام إلى قبائل شرقية وغربية حمل قبائل الأكسوسا الغربية على الهجرة صوب نهر الى قبائل شرقية وغربية حمل قبائل الأكسوسا الغربية على الهجرة صوب نهر من في عام ١٧٧٥ ، وبعد ذلك لم تعد هناك أرض خالية وبذا لم تتمكن القبيلة من الانقسام، وبدلاً من ذلك نشأ التوتر في داخل مجتمع الأكسوسا وأمهم في زيادة الغارات على الحدود .

ووجدت اتجاهات مماثلة في داخل القبائل الأخرى ، ومخاصة الزولو الذين احتاوا الجزء الشهالى من ناتال . ففي أثناء الماثتى عام منذ وصولهم في أوائل القرن السابع عشر كان النجوني الزولو قد انقسموا إلى مجموعة من الدول المستقلة، وكان يحيط بهم السوازى من الشهال والسوثو من الغرب ، أمامن ناحية الجنوب فأحاطت بهم تلك السلسلة من التمبو والبوندو والأكسوسا، والتي كانت تمند حتى حدود مستعمرة الرأس . وفي عام ١٨٩٦ انتقلت زعامة إحدى جماعات الزولو إلى تشاكا، وهوأمير ذكي بصورة غير عادية ويمتاز بمقدرة مسكرية خاصة، وبعد أن وصل عن طريق التفاهم والقتال إلى مي كزالزعيم الأكبر في عام ١٨١٨ من السوازى ، وأنشأ تشاكا جيشاً ميدانياً من سلسلة من الحروب ضد جيرانه من السوازى ، وأنشأ تشاكا جيشاً ميدانياً كفتاً بسكون من فرق ذات اكتفاء ذاتي ، ومتاسكة تماماً ومسلحة بالرماح كفتاً بسكون من فرق ذات اكتفاء ذاتي ، ومتاسكة تماماً ومسلحة بالرماح الخشبية عاهون على العدو) .

حول محطات الإرساليات على طول نهر أورنج، وأقاموا سلسلة من دول الجريكا شبه القباية أخذت تسطو على البوشمن والحيوانات البرية والماشية الضالة ، وأعدت جمعية لندن القوانين والمحاكم والمستشارين لمساعدة « جمهوريات » الجريكا هذه ، واستطاع وو تربوير — وهو من زعماء الملونين —أن يفرض حكماً مركزياً بسيطاً على عصابات الجريكا المتفرقة .

ومد سمرست حدود الإشراف البريطاني بحيث يشمل حدود الجريكا حيث قامت تجارة في الجلود بين الوسطاء البوير ووتربوير، ووقع الجريكا بطريقة غامضة تحت تأثير المقيمين البريطانيين، ولكن الحد الشمالي الشرق كان بعيداً عن الاستقرار. كان في الإمكان في الأجل الطويل أن يصل الجريكا والبوير إلى اتفاق بشأن الحدود يحول مقدماً وبشكل فعال دون وقوع الصراع بينهم، والواقع أن تلك المناطق كانت بعيدة عن أسواق الماشية في مستعمرة الرأس، وقاحلة بحيث لا تجتذب أعداداً كبيرة من البوير للاقامة فيها. كان الطرفان يستفيدان من التجارة ، وكانت المنازعات على الأرض قليلة جداً ، وظل رجال الإرساليات مبعث الخلاف ، ولكن المشكلات الملحة ما زالت المشكلات القائمة في المناطق البعيدة بحو الجنوب .

كانت الأحوال على امتداد الحيد الذي يشكله نهر فش قد تدهورت، وكانت الخطة التي وضعها البريطانيون في عام ١٨١٢ لإعادة التوطين وللتحصين خطة غير ذات أثر فعال فاستمر البوير يتمسكون بدعاويهم الأصلية وراحوا يدافعون بأسلوب الكوماندو، ولهذا اشتبك المستوطنون والكفار في صراع حر خارج عن ولاية السلطات.

وبذلك كانت الأرض ممهدة أمام تجار الرقيق العرب الذين بذأوا عملياتهم في الداخل بعد ذلك بسنوات قلائل.

أما الثوار الزولو الآخرون الذين يتولى قيادتهم مزيليكازي ، فقد عبروا جبال در اكتزيرج في عام ١٨٢٣ . وإذ توغلوا كثيراً في دولة أورنج الحرة ، بعيداً عن بلاد الزولو ، فإنهم فروا من وجه دكتاتورية تشاكا ومنطقة نفوذه . وجعل مزيليكازي من نفسه زعيماً لقبيلة جديدة هي نديبيلي ( والتي أطلق عليها السوثو والبوير والجريكا اسم « ما تابيلي » ) . وكان تشاكا من حين لآخر، يشن الهجات ويجبر اللاجئين على الفرار أمامه عبر الفلد، ولكن مزيليكازي كان يستطيع دائمًا إيقاع الهزيمة بالسوثو الجنوبيين الذين كانوا يشغلون المنطقة طيلة مائتي عام. وهرب بعض بقايا السوثو إلى حافة صحراء كلهارى حيث رحبوا بالحماية أو النصيحة من رجال الإرساليات التابعين للجمعية ، وكونوا سلسلة من القبت الل الصغيرة (بشوانا، بامانجواتو، بازولونج، بانهجوا كتسى ، وغيرها ) . واحتمى غسيرهم من بقايا السوثو في جبال وراكنزبرج، ولكن نظراً لافتقارهم إلى زعيم تقليدى قبلوا بدلاً من ذلك أن يتسلط عليهم رجل عسكري من العامة يقال له موشيش. فنظم وسائل الدفاع ، وخلق دولة الباسوتو الجديدة التي كونها من ذلك الخليط الذي يفتقر إلى التنظيم ، و نجح في إعادة احتلال جزء صغير من الأرض الصالحة للزراعة الواقمة عند سفوح التلال حول حصونه الجبلية . وظل معظم الفلد بين كلهارى ودراكنزبرج خاليًا من السكان إذ لم يكن في وسع أحد أن ينظم مقاومة فعالة لأ تباع مزيليكازي من الماتابيلي ، أولئك البدو الرحل الذين يعيشون على السلب والبهب.

كانت بلاد الزولو كلها تدين بالولاء « لنابليون الأسود »، وكانت بلاد السوازى قد تعرضت للكثير من الأذى . وكانت الآثار المترتبة على ذلك والتي عمت أرجاء بلاد التمبو والبوندو ، سبباً في دفع الأكسوسا نحو المستعمرة البيضاء الواقعة غربي الحد الذي يمثله نهر فش .

وأبى بعض قواد تشاكا أن يكون المجدكله من نصيب الزعيم الكبير، فتحدى زويدى ومزيليكازي سلطته المطلقة عند نهاية حروب السوازي ، ولكن تشاكا لم يرحمهم ، ففرت عصابات زويدي المعروفة باسم النجوني اللاجئين صوب الشمال إلى الإقليم المعروف اليوم باسم ترنسفال، وذلك حوالي. ١٨٢٠ – ١٨٢١ . هنا خلف زويدي ابنه زوانجندابا ، ولكن المحاربين اللاحثين ظلوا أقوياء. وكان السوثو الشماليون الذين يقطنون الجهة مشتثين ــ ونظمت بقاياهم باسم قبائل بابيدي ولوفدي وفندو - وسرعان ما استأنف النجو في مسيرهم نحو الشمال. وفي حوالي عام ١٨٣٤ عبروا نهر ليمبوبو ودخلوا روديسيا الجنوبية حيث قضوا على الروزوي، آخر من كان يعرف سربناء زمبابوي وغيرها من المدن الحجرية . وحاول عدد قليل ممن بقي من الروزوي ولكن معظم المنطقة بما فيها زمبابوي ، ظل مهجوراً . وانتشر النحولي من أتباع زو أنجدابا في أتجاه الشمال حتى كادوا يصلون إلى بحيرة فكتوريا قبل أن يعودوا للاستيطان على طول بحيرة نياسا . من المؤكد أن زوانجندا با خلف وراءه بعض الدمار، وقبل أن يستقر قومه كانوا قد أسهموا أيضاً بقدر كبير من الفوضى والاضطراب اللذين كانا يميزان شرق أفريقية في منتصف القرن - كانت تحركهم أحياناً . ومن بين الذين جنوا الأرباح الفاحشة بيت ربتيف الذي أصبح فيما بعد من زعماء البوير السياسيين .

وعلى غرار ما فعل الهولنديون من قبل ، اشتبك الفلاحون الإنجليز أيضاً في القتال ضد المفيرين مسن الأكسوسا . كانوا يشكون ، كما سبق أن شكا البوير ، من افتقارهم إلى الحماية من جانب الحكومة . إن احتجاجات الإنجليز والالتماسات التي رفعوها في ١٨٢١ — ٣٣ أكثر بلاغة ، ولكنها في أساسها شبهة بالالتماسات التي كان يتقدم بها الهولنديون في العقب ود السابقة . ورد سمرست على المظالم بأن حرم الاجماعات السياسية ، وهي حركة أغضبت أهل القليم الحدود من كلا الشعبين وبعد أن أخفقت محاصيل المهاجرين ثلاث مرات ، هجروا الزراعة ليشتغلوا بالاتجار والتجارة . وانتقل بعض المستوطنين الإنجليز إلى مدينة الرأس . وعلى مقربة من الحد أنشئت بورت إليزابث — وإيست لندن بعد ذلك ، وحل الميناءان محل مدينة الرأس بوصفهما أسواقاً لمناطق الحدود والمواني التي ترسو بها السفن . وأصبح المستوطنون في منطقة ألباني الوسطاء مع العالم الخارجي من جهة ، ومع اقتصاديات الماشية عند الأكسوساأو البوير من جهة أخرى .

كان للثورة التجارية تأثير عميق على اقتصاد الحدود. كان القيد الرئيسى على توسع البوير بعدهم عن أسواق مدينة الرأس، ولم يكن من الحجزى التوسع وراء نهر فش أو إلى الأورنج فى الداخل، إذ لا تستطيع الماشية أن تعيش بعد أن تساق تلك المسافة الطويلة إلى مدينة الرأس. وبعد عام ١٨٢٣، حين ظهرت المستودعات الجديدة حول خليج ألباني، دخلت منطقة شاسعة جديدة في نطاق

وعندما انتقلت أزمة البانتو في الداخل إلى الأكسوسا في عام ١٨١٥، كان رد الفعل المبدئي من جانب بريطانيا اسيطاً. فمن أجل الحياولة دون وقوع الانصال والحوادث الوخيمة العواقب بين البوير والأكسوسا ، جعلت من الشاطيء الغربي لنهر فش أرضا محابدة . فطرد البوير ، وأنشئت منطقة حرام ، ووضعت داوريات يفترض فيها حفظ النظام في المنعاقة . ولم تكن الضغوط من جانب بلاد الزولو ، مفهومة بطبيعة الحال . ومنيت السياسة بالإخفاق ، فقد استبد الغضب بالبوير ، وتدفق الأكسوسا في حرية داخل الأرض الخلاء . وتصادف عند تنفيذ هذه السياسة أن كان الحاكم سمرست يقضي إجازته في إنجلترا ، ولم كنه قلبها رأساً على عقب أثر عودته في العام التالي ، ومنح الحد المكون من نهر فش ، والذي أصبح الآن خالياً إلا من القوات . البريطانية ، إلى مجموعة من المهاجرين الإنجليز الجدد في عام ١٨٢٠ .

كان المفروض فيمن استوطنوا عند خليج ألباني « أن يعملوا على تثبيت الحد بأن يكثر فيه السكان من الزراع المخلصين» . غير أن قلة منهم هي التي سبق لها مراولة الزراعة ، وكانت التربة فقيرة لاتصلح لفي الرعى . وتعرضت المحصولات التي زرعت فعلا للدمار بفعل الآفات أو الفيضان أو غارات الأكسوسا ، مدة سنوات ثلاث على التعاقب . وساعدت أموال الإحسان الواردة من الهند و بريطانيا على الإبقاء على حياة القوم الذين امتلائت نفوسهم بالمرارة ، غير أن معظم المعونة التي تلقوها كان مصدرها البوير الأذكيام المقيمين على مدافة بعيدة في الداخل ، والذين غالباً ماجمعوا ثروات طائلة عن طريق بيع الفذاء والمؤن إلى خليج ألباني بالرغم من بعض مشاعر المعطف التي طريق بيع الفذاء والمؤن إلى خليج ألباني بالرغم من بعض مشاعر المعطف التي

يستخدمونه في أداء الضرائب، ولكن لم يكن في الإمكان استماله في سد النفقات العسكرية والإدارية للمستعمرة، ولكي يتسنى تمويل عمليات الحكومة، كان سمرست قد عقد قروضاً باهظة تعرضت النقد من جانب لجنة التحقيق وكجز من الإصلاح سحب النقد الورق الهولندي من التداول بعد تخفيض قيمته كثيراً . كان رجال الحدود في العادة يلجأون إلى المقايضة بدلا من استخدام النقود، ولكنهم اعتقدوا أن إلغاء النقد كان محاولة متعمدة القضاء على الرخاء الذي ينعمون به ، وفضلاً عن هذا فإن أوراق النقد الهولندية كانت قد أصبحت رمزاً لتميز البوير ومشاعرهم الانفصالية .

وأخطر من هذا بكثير الإصلاحات التي أدخلت على القانون والحكم المحلى ومركز الهوتنتوت واللغة ، وفي معظم هذه الشئون كانت سنة ١٨٢٨ هي الحرجة بالرغم من عدم تطبيق السياسات فجأة أو بصورة منتظمة.

كان موضوع اللغة قد أثير قبل ذلك فيما يتعلق بالكنيسة الصلحة الهولندية التي سيطر عليها رجال الدين الأسكتانديون منذ عام ١٨٠٦. ففرضت العناصر الإنجليزية على جميع الوظائف الحكومية بالتدريج فيما بين عامي ١٨٣٨، ولم يعد في الإمكان استعال اللغة الهولندية في أعمال الحكومة أو المحاكم أو الحاكم أو المحارس، وكذلك تعين على الكنائس بوصفها أحد أجهزة الحكم أن تتخذ اللغة الإنجليزية في الصلوات والمجامع القدسة. وكانت النتائج بالتأكيد أقسى مماكان متوقعاً ، فابتعدت الجماهير عن مؤثرات التجديد وعن لاهوت كنائسها ، وسحب ثلث الآباء أطفالهم من المدارس كي يتجنبوا التعليم باللغة الإنجليزية .

الأسواق المجزية ، وبدأ البوير يتوغلون في الداخل حتى بلغوا مهر أورنج . هنا كان المطرموسمياً وشحيحاً ، وظلت المستعمرات الرئيسية قائمة جنوبي النهر ، ولسكنهم كانوا يضطرون أحياناً إلى أن يسوقوا قطعامهم إلى الشاطي ، الشالي حيث تجد السكلا اللازم الها . لم تكن المنطقة في مثل خصوبة إتليم مهر فش ولكما كانت واسعة الأرجاء وخالية من السكان . وظل الجريكا مقيمين في الشال الغربي ، يبما كان الأكسوسا بطبيعة الحال على مسافة بعيدة نحوالجنوب، على مقربة من الساحل . وخلا الفلد من جميع البانتو باستثناء الماتابيلي النهابين على مقربة من الساحل . وخلا الفلد من جميع البانتو باستثناء الماتابيلي النهابين الذين أملت عليهم الحكمة أن يرتدوا إلى الفال . وبذلك لم تكن ثمة عقبة تحول دون توسع البوير وانقشارهم طالما كان في إمكانهم الوصول إلى أسواق الماشية ، ولذلك السبب توقفت محلامهم فحأة عند مهر أورنج وحدود بلاد الجربكا الغربية .

وفيما بين عامى ١٨٣٣ ، ١٨٧٥ أمر البرلمان بإجراء تحقيق واستعراض واسعى النطاق مخصوص شئون مستعمرة الرأس و وتعرض سمرست للنقد الشديد بسبب أساليبه العنيفة ، كاكان استقرار المستعمرة المالى موضع الفحص والتمعن وانتهى الأمر بإعفاء الحاكم من منصبه ، وأقيم محلس استشارى من موظفين معينين ليتولى معظم مهام الحاكم التنفيذية والتشريعية ، وجرى إصلاح النظام النقدى .

كانت الحكومات الهولندية قد أصدرت نقداً ورقيً لا يدعم سوى شرف السلطات ، وظل موضع التداول أثناء الاحتلال البريطاني ، وكان في استطاعة المضاربين تحقيق ربح عن طريق خصم هذا النقيب د ، كا كان الفلاحون

وقرر أعضاء لجنة التحقيق أن النظام القضائي الهولندى الروماني القديم كان قاسياً ومجافياً لروح العصر ، وأنه بجب أن يحل محله قضاة بريطانيون ونظام المحلفين والقانون الإنجليزي واللغة الإنجليزية . لكن رجال الحدود البوير وجدوا جميع هذه المستحدثات مقيتة إلى نفوسهم . وفي الأجل الطويل ظل القانون الهولندي الروماني متبعاً في المنازعات المدنية ، واكن القانون الهولندي الجنائي والتجاري أصبح إنجليزياً . ومن المشكلات المتعلقة بالقانون الهولندي كان افتقاره إلى التقاليد المتصلة التي يسقند إليها ، وكانت هولندة نفسها قد اقتبست قانون نابليون في أثناء الثورة الفرنسية ، وكانت منطقة الحدود في مستعمرة الرأس تنقصها هيئة تشريعية متاسكة ، أو سلطة قضائية تستطيع تحديد القانون القديم .

وألنى الحكم المحلى إلغاءً تاماً . فجرد ضباط الفلد من سلطاتهم المسكرية ومن سلطاتهم المؤقتة بوصفهم من قضاة الصلح ، و نقلت جميع السلطة الفعالة إلى أيدى شبكة من مفوضى النواحى الذين أصبحوا مسئولين فقط أمام المجلس الاستشارى في مدينة الرأس .

ربما كانت الإصلاحات في اللغة والقانون والحكم المحلى ذات كفاية وتقدمية ، ولكنها كانت تحدياً لتقليد المسئولية المحلية والمشاركة المحلية ، الذي كانسائداً منذالقرن السابع عشر . وبذلك أدت التغيير ات إلى تفكيك المستعمرة ، إلى جانب إدخال الروح الحديثة فيها . إلا أنه بالرغم مما أثارته تلك الإصلاحات من الانزعاج في نفوس المستوطنين البوير ، طفت عليها وحجبتها الإصلاحات التي أدخلت على مركز الهوتنتوت .

كانت لجنة الإرساليات في لندن قد مدت شبكتها في جميع أرجاء إقليم الحدود وما وراءها في السنوات التالية لسنة ١٧٩٩ حين أنشأ فان در كمب المحطة الأولى . وأنشئت الإرساليات بين الهوتنتوت في جراف رنيت ، وفي أما كن إقامة الملونين في بلاد الجريكا ووادى نهر أورنج ، وأخيراً بين البانتو من جاعة السوثو والذين كانوا ينتشرون صوب الشهال من بلاد الجريكا على طول حافة صحراء كلهارى . وفي عام ١٨١٨ استبدل فان در كمب بالتس الدكتور جون فيليب الذي كان من أنصار المساواة والفصل بين الأجناس . وكان للتقارير التي بعث بها في العشرينات تأثير عظيم على تفكير اللجنة في لندن ، وعلى الرأى العام الإنجليزى ، وتأثر بها البرلمان ووزارة المستعمرات . وزعم فيليب أن الهوتنتوت والجريكا يستطيعون أن يخلقوا حضارة إذا توافر لهم الإشراف من جانب الإرساليات الدينية ، ومنعوا مساحات واسعة من الأراضى ، وحرم الاتجار في المشروبات الروحية .

لم يكن فيليب يدعو إلى قلب المستوطنين البيض أو طردهم ، ولكنه أراد منعهم من استغلال العال غير البيض ، ومن أجل تحقيق هذا الغرض اقترح فصل الجنسين كلية . لكل من المجتمعين المتباينين أن يتجر مع الآخر ، ولكن لكل جاعة أن تملك و تستغل الأرض الخاصة بها . كان قدر كبير من نواياه الأصلية معقولا و تقدمياً بالنسبة إلى ذلك العصر ، ولكن يبدو أن موقف المستوطنين البيض — من الإنجليز والبوير — وسلوكهم ، قد أرهقا حكمه على الأمور . وكان يقول إن القوانين التي تحارب السرقة والتشرد هي قوانين التم تتعارض مع حرية العقيدة وحقوق الإنسان . وهاجم بقوة القوانين التي تقضي عمل جوازات المرور لأنها تمنع الهو تنتوت الذين لا يملكون أرضاً من الفرار

من مخلوميهم . وأحس الكثيرون من أهل جنوب أفريقية أن فيليب تجاوز حلود النزعة الإنسانية و الاهتمامات الدينية ، وبدا لهم التأكيد الذي كان يضعه على هذه الأمور وسيلة يريد أن يستفيد منها في تحقيق أغراض سياسية في إنجلترا . وأخيراً ، انتصرت وجهة نظره حين أصدرت لندن في عام ١٨٧٨ أو امرها إلى حاكم الكاب بإصدار المرسوم رقم ٥٠ الذي أثار الحدل .

كان في إمكان الهوتنتوت والبوشمن والجريكا، لأول مرة ، أن يتملكوا الأرض . وألفيت قوانين حمل جوازات المرور ، ولم يعد في الإمكان بعد ذلك القبض بتهمة القشرد على العاطلين من غير البيض . وضمنت حقوق مدنية مساوية للتي يتمتع بها المواطنون البيض ، وبخاصة المونين في بلاد الجريكا ، وبدأ المستوطنون البيض يحتجون في مرارة على الخطر الذي يتعرضون له من قبل قطاع الطرق الذين لم يكن في الإمكان التحكم فيهم ، وراحوا يشكون من أن الهوتنتوت أو الملونين لا يريدون العمل عندهم ، ومن أن الدمار أحاق بنظام العمل عندهم وبمعاشهم ، ولم يدع لهم إلا عدداً صغيراً تسبياً من العبيد بنظام العمل عندهم وبمعاشهم ، ولم يدع لهم إلا عدداً صغيراً تسبياً من العبيد الراعة الأرض أو رعى الماشية . ظل المرسوم رقم ٥٠ نافذ المفعول في مستعمرة الراس حتى سنة ١٩١٠ ، وكانت الضانات التي نص عليها بالنسبة إلى الملونين مدرجة في دستور جنوب أفريقية طوال جيلين .

ووزع الدكتور فيليب قطعاً من الأرض ، وخطط القرى لحصوالى ربع الهو تنتوت الذين جرى تحريرهم ، ولكن معظمهم هجرها بعد شهور قليلة . ولقد أنهم بأنه زورعقودملكية الأرض ، وهي تهدة أيدتها لجنة تحقيق فيابعد، ولكن القضية لم يفصل فيها أبداً . وعاد معظم الهو تنتوت إلى مجدوميهم ،

ولكن حوالى ٢٥ فى المائة منهم تحولوا إلى قطاع طرق يسرتون المحاصيل ... أوأصبحوا يحلون بغير دعوة على أقاربهم الذين يشتغلون بصورة منتظمة .وشك الكثيرون من رجال منطقة الحدود فى أن فيليب والهو تنتوت والكفار تواطأوا على رفع الأجور ومضايقتهم ، و لكن الجمعية التبشيرية بلندن أقنعت وزارة المستعمرات بأن هذه الشائعات ليس لها أساس من الصحة .

وألغى الرق بمقتضى القانون الذي أصدره البرلمان في عام ١٨٣٤ ، و كان أصحاب جزر الهند الغربية تضم معظم العبيد في الإمبر اطورية البريطانية . و كان أصحاب المزارع الحبيرة في العادة يعيشون في لندن حيث يدفع التعويض الذي قرره البرلمان . و كان عدد كبير من البوير يملك عبيداً ، ولكنه كان صاحب ثراء و نفوذ . و بعد تحرير الهو تنتوت كان عبيدهم هم مصدر العمل الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه . وحتى يتسنى للبوير الحصول على التعويض المقرر لهم اضطروا إلى الاعتماد على وكلاء في لندن كانوا يتقاضون عمولة تعادل ثلثى مدفوعات العتق . إن فقدان الأيدى العاملة ، والعمولات الزائدة عن الحد ، والاضطراب النقدى الذي ساد مستعمرة الرأس — كل ذلك زاد من الضيق الذي استشعره البوير .

كان جزء من المشكلة المترتبة على التحرير هو بطبيعة الحال طريقة التصرف في العبيد . وكان الترتيب الموضوع أن يشتغل ٣٠٠، ٣٩٥ من العبيد السابقين لمدة أربع سنوات تحت التمرين ، ولكن لم يمض شهر حتى شن الأكسوسا حرباً على منطقة الحد حطمت كلاً من نظام التمرين وجباية مدفوعات العتق . وفي هذه المرة أعدت الحكومة قدراً من الدفاع القدير . كذلك نظم بيت

رينيف فرقة من الفدائيين تتكون من المستوطنين البوير والإنجليز، وأسهم السكر ثيرون من الفلاحين في نفقات الحرب الدفاعية التي دامت سنتين ، كا فقدوا أيضاً محاصيل سنتين ومواردهم من الأيدى العاملة ، ومعظم المال الذي حصلوا عليه ثمناً لتحرير عبيدهم ، وهوت أعداد كبيرة منهم إلى الإفلاس ، ووقع الحجز على مقتنياتهم المرهونة ، ولم يتمكن الذين فقدوا ممتلكاتهم من التوجه إلى أي مكان آخر بالمستعمرة ، وكانت الحكومة تعرض كل الأراضي غير المعلوكة لأحد في المزاد لمن يدفع فيها أعلى ثمن ، وذلك بدلاً من توفيرها فيها أعلى ثمن ، وذلك بدلاً من توفيرها لإقامة المساكن الرخيصة .

وحاول الحاكم دربان D'urban الذي وصل حديثاً من إنجلترا، أن يضع حداً لمنازعات الكفار بضم أجزاء من بلاد الأكسوسا. وكان يأمل أن يجعل وزحاء الأكسوسا مسئولين أمامه عن الأعمال التخريبية التي ترتكها القبيلة. غير أن البوير فسروا مشروعه على أنه تحالف بين الإنجليز والبانتو، يهدد أمنهم. واحتج ذوو النزعة الإنسانية ومعظم رجال الإرساليات على مشروع دربان بشأن الاستيلاء على بلاد الأكسوسا وسط سيطرته عليهم، ولم يمض عام حتى اضطر دربان إلى الانسحاب نحو الحد الذي كان قائماً من قبل على المتداد نهر فش، ومرة أخرى ترك الأكسوسا لوسائلهم الخاصة، وعاد جميع المستوطنين عند الحد فأصبحوا بغير دفاع، وثار غضب رجال منطقة الحد من الإنجليز والبوير على حد سواء، واستأنف الكفار هجاتهم التي لا تلين.

وفى عام ١٨٣٤ أرسل بيت ريتيف ثلاثة من رجال منطقة الحد للبحث عن أرض جديدة ، فذكروا أن السهل الممتد وراء نهر أورنج يبدو خصيباً ،

خالياً من السكان وجذاباً . وفي خريف عام ١٨٣٥ قررت حوالي ١٥٠ من أسرات البوير مفادرة المنطقة الخاضعة لسيطرة بريطانيا . وأصدر البرلمان قانون العقوبات لمستعمرة رأس الرجاء الصالح ، وينص على خضوع جميع الرعايا البريطانيين للقانون الإنجليزي حتى ولو غادروا المستعمرة . كان المفروض في القانون أنه تحذير لكل من تحمله السذاجة على الظن بأن في وسعه نبذ الجنسية البريطانية بمجرد الانتقال إلى مناطق غير منظمة . وطالب بيت ريتيف في جفاء بأن توفر لهم الحكومة الأمن أو تمنحهم الاستقلال ، ولكن أهدافه كانت موضع الشك التزايد . وفي عام ١٨٣٧ راح مع ٢٠٠٠ غيره يعبرون نهر أورنج .

لقد بدأت الهجرة الكبرى . كان لويس تريجاردت في عام ١٨٣٥ أول من خرج ، وأعقبه آخرون في عام ١٨٣٠ وهم يتعثرون في سيرهم ، ولكن المجموعة الرئيسية هاجرت فيما بين فبراير وسبتمبر من عام ١٨٣٧ . وعاد معظمهم إلى التجمع خارج المستعمرة في أعماق الفلد الخالي وراء نهر أورنج عند موقع المسكر الذي أقيم عند ثابانيهو . وهناك أمضوا شتاء عام ١٨٣٧ ( الذي يمتد من أبريل إلى أكتوبر في نصف الكرة الجنوبي ) .

كان الحد الذى خلفوه وراءهم إما مضطرباً أو مهجوراً . وانعقد لسان حربان ووزارة المستعمرات وأصابهما العجز . لقد نقلت الهجرة الكبرى الحد وراء منطقة النفوذ البريطاني ، ولكنها في النهاية لم تحل المشكلات الملحة في مستعمرة الرأس : أرض الأكسوسا ، حقوق الهوتنتوت ، إرساليات الجريكا ، تنفيذ القانون ، أو محاولة تحقيق الموازنة بين المصروفات والإيرادات المتحصلة من الضرائب ،

#### الهجرة الكربري والمجمهوراي

بقى معظم البوير فى مستعمرة الرأس ، ولـكن الذين هاجروا فى عام ١٨٣٥ - ٣٧ حملوا معهم روح الاعتماد على النفس التي يتميز بها أهل الحـد ، وشعروا بأنهم جنس له ذاتية مستقلة عن بريطانيا أو العالم ، حملوا أقوى طائفة من المظالم ضد الكنائس التي يسيطر عليها الأسكتلنديون وضد البانتو ورجال الإرساليات الدينية . كان البوير يعتقدون أن الفلد خال من السكان ولم يدركوا أن هجرتهم سوف تحطم الحدود الواضحة التي تفصل بين مناطق البيض وغير البيض .

ليس من السهل التفرقة بين الأسباب الحقيقية التي تعزى إليها الهجرة وبين الأعذار التي اكتشفها المؤرخون ورواة الأساطير في السنوات المتأخرة . بقول الوطنيون المحدثون إن بريطانيا كانت تعتزم محاولة فرض نظام الزواج المختلط بين السود والبيض ، وأن الأرض كلها ستمنح للهتنتوت ، وأن الجمعية التبشيرية بلندن أعدت مشروعاً للقضاء على لغة البوير وديانتهم ، أو أن الحكومة كانت قد بدأت في تأييد الكفار . وفي التقرير الذي رفعه سير جورج نابير إلى وزارة المستعمرات في عام ١٨٣٨ (١) نراه يقدم الكثير من التفسيرات ومنها :



جنوب أوريفتيه مجرات النجون وبدء المجدة الكرى

<sup>(</sup>۱) اقتبسه جون ببرد فی کتابه « حولیات ناتال » ، جزءان ( Pietermaritzbarg 1888 ) . جرءان ( Pietermaritzbarg 1888 )

إلى تخطى الاكسوسا حتى يتسنى لهم إنشاء الموانى الخاصة بهم فى ناتال وخليج «ديلاجوا، وحينئذ يمكن إنشاء مزارع تربية الماشية على حد يتفرع صوب الخارج من المنافذ الجديدة.

ولازم سوء الحظ الجماعتين الصغيرتين اللتين هاجرتا في عام ١٨٣٥ قبل حركة الهجرة الرئيسية . فاختار مرافقو تريجارت الترنسفال الشمالية ، ولكنهم اضطروا إلى هجرها سعياوراء الإحسان من جانب البرتغاليين في لورنزو مركيزو ، فأرسلهم الأخيرون إلى ناتال في عام ١٨٣٩ . واختفي جان فان رنتربرج تماماً في عام ١٨٣٦ ، وبعد ذلك باثني عشرعاماً عثر على عظام وعربات جماعته في موزمبيق حيث قتل أفرادها ، وواصلت المجموعة الرئيسية بعد ذلك بقليل السير إلى مستعمرة الرأس بقدر أوفر من الحذر والتنظيم .

وخلال عام ١٨٣٦ تجول أندريز هندريك بوتجيتر في أنحاء الفلد حيث اصطدم مع الماتابيلي وهزمهم ثم عاد إلى ثابانيهو لمقابلة المهاجرين الذين وفدوا فيما بعد . وكان الماتابيلي النهابون بقيادة الزعيم مزيليكازى الوحيدين الذين نشغلوا حوض الفال بصورة فعالة ، ثم فروا صوب الشمال إلى المنطقة التي خلت عديثاً من أهلها في روديسيا الجنوبية ، والموروفة منذ ذلك الحين باسم بلاد الماتابيلي (ماتابيلاند).

لقد انتصر بو تجيتر ولكن قو ته ضعفت بشكل خطير ، فانضم إلى جماعة حيريت مارتيز عند ثابانيهو . وانتخب ماريتز ومجلس من ستة أعضاء لتشكيل هيئة تنفيذية لمجموع المهاجرين . ووصل بيت ريتيف في أوائل عام ١٨٣٧ و نجح في أن ينتخب حاكماً عن طريق استغلال التنافس بين بو تجيتر ومارتيز.

البحث عن قرية أفضل وضرائب أقل وطأة وأرض لشعب آخذ في التزايد ، الجفاف الذي لم يسبق له مثيل ودام عامين عند الحد القديم ، اعتاد سكات منطقة الحد بعضهم على بعض بحيث إذا بدأت قلة منهم في الهجرة فلا بدأن يترسم الباقون خطاها ، المرارة التي ملأت النفوس بسبب المدفوعات عن تحرير الرقيق ، وعدم اطمئنان الهولنديين إلى حقوق ملكيتهم الأرض في ظل القانون الإنجليزي ، السخط بسبب الغارات التي يشنها الكفار ، والقلق من ناحية السياسة البريطانية إزاء الاكسوسا والاعتقاد بأن المعاهدات المعقودة مع الوطنيين ليس لها تأثير فعال . و تضع اليوميات التي خلفها المهاجرون التأكيد على الرغبة في حماية ديانة القوم من تأثير اللاهوت الحديث ، والخوف من أن الحكومة قد تفرض عليهم الكاثوليكية ، والاستياء من تدخل البريطانيين في « العلاقات الصحيحة بين السيد والخيادم » . هذا البغض البريطانيين في « العلاقات الصحيحة بين السيد والخيادم » . هذا البغض الخر .

وواضح أيضاً أن مزارغ تربية الماشية عند الحد وراء بهر أورنج سوف تكون أبعد مما يجب عن أسواق الموابي البحرية . فإذا أريد احتلال أرض جديدة أو تجنب سيطرة البريطانيين على الأسواق ، فإن الحل الوحيد يتمثل في الهجرة الجماعية إلى أرض قريبة من تلك الأجزاء الواقعة على ساحل إفريقية الشرقية والتي لا يدعيها أحد . وما من شك<sup>(۱)</sup> أن المهاجرين كانوا يهدفون

<sup>(</sup>١) انظر القائمة المدعمة بالأسانيد عن روايت البوير في :

Eric A. Walker: A History of Southern Africa (3 rded.) London, 1957, P. 197, n. 3, part (a).

S. Daniel Neumark: The South African Frontier, 1652-1856: (r) Economic Influences, Stanford, 1956, pp. 168-170

وخلال بونيه وصل چاكوبس وبيت يوز وها آخر الشخصيات الرئيسية . وبينما أقامت الجماعات معسكراتها سوياً لقضاء فصل الشتاء ، زادت المنافسة بين الزعماء . كان كل منهم ينفرد بصفة لاغنى عنها للآخرين ، ولكن أحداً منهم لم يكن على استعداد للخضوع لغيره . كان بو تجيير نهماً بشكل خاص للحصول على الأرض ، وهذا مكنه من السيطة على المراعى التي كان الآخرون يريدون الحصول عليها . وكان ماريتز أوفرهم خبرة في النواحي القانونية والإدارية ، بيما كان ريتيف أقدرهم على التنظيم السياسي العملي والانتخابي . وكان ظاهراً أن الأخوين يوز أشده غيرة على استقلالهما الذاتي وإن احتفظت كل الجماعات باستقلالها في المسائل العسكرية .

ولم يحل اكتوبرحتى طغت عناصر الحزبية والضجر على السطح فى ثابانيهو فافترح إخوان يوز الانتقال إلى ناتال ولكنهم أبطأوا فى التحرك . وادعى بوتجيتر الحق فى جميع الأراضى الواقعة وراء نهر فال ، ولم يأت شهر أكتوبر حتى أقام لأتباعه جمهورية مركزها بوتشيفستروم Potchefstroom. أما جماعة بيت المقدس Jerasalemgangers التى تميزت بالعناد والإصرار فتحركت صوب بيت المقدس الميعاد ، وكا فعل موسى فى عهد الخروج عبرت النيل Nyl (وهو جدول فى ترنسفال) ولكنها هلكت فى مكان بعيد ناحية الشال . وفى هذه الأثناء سبق ربتيف المجموعة الرئيسية كى يدبر لها الأرض فى ناتال .

وبينها كان المهاجرون يجاهدون في نقل عرباتهم وماشيتهم عبر جبال درا كنزبرج دخل بيت ريتيف في مفاوضات مع دنجان Dingaan زعيم الزولو الذي خلف تشاكا وأصبح القوةالتي تتحكم في ساحل ناتال. ساوم دنجان ولكنه

قبل في النهاية عقد معاهدة غير أنه في الواقع كان لايهدف إلا إلى تعطيل ريتيف إلى أن يتم إعداد محاربيه . وقبض على الرسل غدراً وذبحهم في ديسمبر عام ١٨٣٨ (وهو حادث يعرف باسم « يوم دنجان » وهو إجازة في جميع أنحاء جنوب إفريقية تخليداً للذكرى ) . وحل أندريز بريتوريوس مكان ريتيف قائداً عسكرياً ، ولكن محاربي الزولو نجحوا في توجيه ضربة شديدة إلى جمهرة المهاجرين الرئيسية وهي تهبط من جبال درا كنز برج على مقربة من وينين المهاجرين الرئيسية وهي تهبط من حبال درا كنز برج على مقربة من وينين هزيمة حاسمة حيث قتل ثلاثة آلاف محارب ومعهم الزعيم دنجان عند بهر الدم قبل عيد الميلاد بتسعة أيام . كان للحمهورية التي أنشئت في ثابانيهو وطن دائم سيطر فيه السادة البوير لأول مرة على قبائل البانتو .

وعندما أعلن قيام جمهورية ناتال رسمياً في عام ١٨٣٩ وضعت «سياسة » حديدية «لمعاملة الوطنيين » أخضعت جميع الزولو لسلطان سيتيوايو وهو زعيم كان ألعوبة في أيدى البوير ، وخلف دنجان في منصبه . كانت هذه السياسة بطبيعة الحال تحرص على معالجة أشد المشكلات إلحاحاً في البلاد ، ولكن ظهر أيضاً شكل بدائي من التنظيم البرلماني . كان كل زعيم عسكرى في الفلد يطلب إلى قومه انتخاب من يثلهم في الجمعية الوطنية Volksraad ، وأصبح يطلب إلى قومه انتخاب من يثلهم في الجمعية الوطنية أسماءهم ، هم الممثلون يظل الجمهورية ، كانت الجمعية التمثيلية تملك من الوجهة النظرية جميع السلطات، ولكنها نادراً ما اجتمعت إذ كانت القوارات التي يتخذها بريتوريوس ولكنها نادراً ما اجتمعت إذ كانت الحكومة المركزية المنظمة موضع الشك .

وبالرغم من وجود الأراضى الزراعية الجيدة وميناء دربان القريب منها مما جعل من ناتال وحدة اقتصادية قادرة على البقاء ، فإن المستوطنين كانوا يتوقون إلى إيجاد أسواف خلاف أسواق الإمبراطورية ، وحلفاء قد يعارضون فى احتلال بريطانيا لهذا البلد الجديد . وادعى رحالة هولندى يقال له سميلكا مب أنه مندوب عن حكومة الأراضى الواطئة وأعلن أن الملك يتعهد باستخدام « قوته العظيمة » لتأييد ناتال . كان الرجل مجرد مغامر انتهازى ، ولكن يبدو أن البوير لم يدركوا هذه الحقيقة ، كما لم يفهموا أيضاً أن الأراضى الواطئة لم تعد دولة عالمية كبرى .

لكن من المؤكد أنه كان لدى البوير سبب طيب يجملهم يخشون وقوع عدوان. بريطاني . كانت قوات جلالة الملكة تبدى الاهتمام بساحل ناتال الذى لم يطالب به أحد ، بالرغم من أن بريطانيا لم تتقدم بأية دعاوى رسمية بهذا الصدد . والواقع أنه كانت هناك كتيبة بريطانية صغيرة فى ثغر دربان عندما وصل المهاجرون ؛ وعندما أعلنت الجمهورية انسحبت الكتيبة ، ولكن بريطانيا لم تتنازل تنازلاً تاماً أبداً عما لها من «مصلحة» هناك . ولكن كانت هناك مشكلة أكثر أهمية أثارتها الهجرة وأثارها احتلال ناتال ، وهي : هل يفقد الذين ينتقلون من بلد منظم إلى إقليم لايدعي أحد الحق فيه ، مو اطنيهم فى البلد الذي غادروه ؟ وهل مستقلة الم يطلون رعايا بريطانيين إلى أن يصبحوا مو اطنين فى بلد منظم آخر ؟ هذه المشكلة التي لم تفض تماماً ، تكن وراء الكثير من المنازعات التي يشهدها المنسكلة التي لم تفض تماماً ، تكن وراء الكثير من المنازعات التي يشهدها المخسية بغير إذن خاص أو نتيجة ثورة ناجحة أو بطريق الهجرة إلى أرض.

أجنبية منظمة . وكان هناك حقاً قانون بهذا الصدد في أثناء فترة الهجرة كلها (وهو قانون العقوبات في رأس الرجاء الصالح لعام ١٨٣٦ ، وكان ينص على خضوع الرعايا البريطانيين للقالون البريطاني حتى في خارج الأراضي البريطانية) ، ولكن هذا لم يكن قد أصبح بعد من مبادئ القانون الدولي المعترف بها . غير أنه كان قانوناً قائماً في الإمبراطورية ومن هنا استطاع وزير الخارجية أن يعلن في عام ١٨٤١ أن « ... الملكة لاتستطيع الاعتراف بجزء من رعاياها على أنهم جمهورية مستقلة » .

بعد ذلك بعام بدأ الاحتلال البريطاني بشكل جدى . تمكن البوير في أول الأمر من محاصرة الغزاة ولكن الميزان انقلب لصالح بريطانيا اسبب ثورة قام بها الزولو ، وضمت ناتال رسمياً في عام ١٨٤٣ وعرض التاج ٢٠٠٠ فدان على كل أسرة تريد البقاء ، ولكن معظم البوير أبوا أن يتقبلوا الهزيمة ، ومرة أخرى عبرت العربات التي تجرها الثيران ممرات جبال أورا كنزبرج . توجه البعض شمالي بهر فال على مقربة من جمهورية بوتشيفستروم التي سبق إنشاؤها قبل ذلك بخمس سنوات ، وأقاموا دولا ثلاثاً أخرى وهي ليدنبرج وزاوتبا سبرج واوترخت . وأقام الباقون جنوبي بهر فال لينشئوا جمهورية وينبرج Winburg برئاسة أندريز ويسل بريتوريوس الذي سبق له تنظيم ناتال البويرية .

كان معنى ضم زاتال أن بريطانيا تحكمت فى الساحل بأسره والذى كان يعتمد عليه جميع البوير المقيمون فى الداخل . ولم يتخذ أى قرار بشأن مركز الجمهوريات الداخلية الجمس . كانت تدعى أنها مستقلة ولكن بريطانيا لم تعترف بها ولم تعمل على القضاء عليها .

وفى ظرف ثلاث سنوات بعثت بريطانيا بقواتها بسبب الاضطراب الذى ساد فى صفوف البانتو ونتيجة الخلاف بيهم وبين البوير حول ملكية الأرض . أصبحت وينبرج وأراضى البانتو بين نهرى فال وأورنج « دولة نهر أورنج ذات السيادة » ولكن الجمهوريات المتعثرة فى ترنسفال ظلت معزولة . وفى وينبرج ثار ا . و . بربتوريوس ضد بريطانيا ولكنه هز عند بومبلاتس وفر إلى ترنسفال ، فحيته بوتشيفستروم كبطل ونصبته على الفور رئيساً للجمهورية .

إن السيطرة البريطانية لم بمهل جمهورية أورنج إلا فترة وجيزة ، فلم يأت عام ١٨٥٠ حتى حدث الانفجار في صفوف البانتو المقيمين في درا كنزبرج بين نهر أورنج ومستعمرة الرأس الشرقية كانت مجموعات صغيرة من قبائل السوثو التي أخرجها الزولو من الفلد في أوائل القرن ، قد التمست الحساية في الجبال وانضم إليها بعض الزولو المارقين على شعبهم ، ولكنهم جميعاً فقدوا في وسط هذا الاختلاط المضطرب الخواص القبلية التي يتعميرون بها وزعامتهم التقليدية . في مبدأ الأمركانت هذه البقايا التي يعوزها التنظيم تعيش عيشة بدائية يسودها الخوف في مكامنها الجرداء ، دون أن تثير أية متاعب لجيرانها . بدائية يسودها الخوف في مكامنها الجرداء ، دون أن تثير أية متاعب لجيرانها . إلا أنه في حوالي الوقت الذي استولت فيه بريطانيا على جمهورية أورنج ، بدأ منظم ما كر من البانتو يقال له موشيش ، يعيد توحيد الجماعات الصفيرة المقيمة في الجبال ، وكون قبيلة جديدة باسم « باسوتو » ظلت متاسكة بفضل خطبه ووعوده وبدأت تهدد كلاً من الجمهورية التي ضمت حديثاً وكل المنطقة الشرقية من مستعمرة الرأس .

وفي لندن كان القادة البرلمانيون شديدى الرغبة في التقليل من البيروقر اطية والإنفاق والتورط فيما وراء البحار ، فأخذوا يطالبون بالجلاء عن المنطقتين كلية ، هذا الاتجاه حال إلى حد كبير دون انتهاج سياسة ديناميكية ، ولكن لم يكن من السهل العدول عما تم الآن من عمليات الضم والارتباطات . وظلت بريطانيا طيلة عامين تشتبك في حرب غير منتظمة مع الباسوتو من القاعدة التي لم تكن تريدها في دولة نهر أورنج ، وتمكن موشيش بالتدريج منأن تصبحه اليد العليا فزعزع سمعة قوة بريطانيا تماماً في المنطقة . فلما حل عام ١٨٥٧ كانت وزارة المستعمرات قد قررت أن التدخل الإنساني النزعة والاحتلال الفعلي أمران غير عمليين وينطويان على تكاليف كبيرة وليسا موضع رضاء الشعب بوجه غير عمليين وينطويان على تكاليف كبيرة وليسا موضع رضاء الشعب بوجه عام . كان أفضل رد على التقدم الذي يحرزه موشيش هو التعاون مع البوير ، فإذا تم جلاء بريطانيا فإن العداء بين لندن والبوير قد يزول لتحل محله سياسة فإذا تم جلاء بريطانيا فإن العداء بين لندن والبوير قد يزول لتحل محله سياسة مشتركة إزاء البانتو .

وتمشيا مع هذا تقابلت بريطانيا مع ممثلي جمهوريات ترنسفال الأربع - بما فيهما عدوتها بوتشيفستروم - لوضع اتفاق بهر ساند في عام ١٨٥٢ ، فاعترف باستقلال الجمهوريات الأربع رسمياً ، وبعد ذلك بعامين وفي مدينة بلوم فونتاين تحولت جمهورية بهر أورنج ذات السيادة إلى دولة أورنج الحرة ، ووافقت الملكة على عدم اعتبار البوير رعايا بريطانيين بعد ذلك . غير أن الحدود لم تخطط إلا بصورة ضعيفة ، ومرت سنوات كثيرة لم يكن من غير المعتاد فيهاأن يخدم بعض البوير كلاً من الجمهورية والتاج - أى يغيروا المواطنية بطريقة غير رسمية ، بعبارة أخرى .

وفى الوقت نفسه منحت بريطانيا مستعمرة الرأس الموالية قدراً من الحكم الذاتي الجزئي . كان رجال السلطة التنفيذية ما تزال تعينهم لندن ، ولكن منذ ذلك الوقت ندر أن تخطت لندن قرارات برلمان الرأس أو ناقضتها . لكن حدث بطرق كثيرة أن منح الحكم الذاتي حطم النية الطيبة التي كانت بريطانيا تأمل نشوءها عندما اعترفت بالجمهوريات . كان في إمكان مستعمرة الرأس أن تضع التعريفات الجركية الخاصة بها ، ولهذا بادرت إلى فرض رسوم عالية على البضائع الواردة إلى البوير أو الصادرة من عندهم خلال مرورها بالمستعمرة . وكذلك مما أثار القدر الكثير من سخط الجمهوريات توسيع نطاق بالمستعمرة . وكذلك مما أثار القدر الكثير من سخط الجمهوريات توسيع نطاق مستعمرة الرأس . لذلك كان من المستحيل عملياً نشوء الثقة المتبادلة بين مستعمرة الرأس . لذلك كان من المستحيل عملياً نشوء الثقة المتبادلة بين البريطانيين والبوير في معالجة موضوع السكان الوطنيين ، ذلك الموضوع الذي زاد حدة وأصبح مختلطاً بصورة متزايدة مع السياسة البيضاء .

وخلال عام من توقيع اتفاق بهر ساند ، مات أ . و . بريتوريوس وخلفه في رئاسة بوتشيفستروم ابنه الطموح مارتينوس ويسيل بريتوريوس . حاول الرئيس الجديد توحيد الترنسفال كلها ، فرفضت الجمهوريات الثلاث الأخرى مقترحاته . ثم حاول في عام ١٨٥٧ أن يضم دولة أورنج الحرة ولكنه اضطر إلى التراجع إزاء التحالف المؤقت الذي أقامته هذه الدولة مع زاوتها نسبرج وليندنبرج وأوترخت وأحدقاء لها في مستعمرة الرأس . وبعد ذبك طلبت الدولة الحرة أن تضمها بريطانيا وتوفر لها الحاية ، فأبي التاج احتمال المسئولية .

على ضوء هذه الخلفية أصبح الضغط عنيفاً من جانب شعب من البانتو

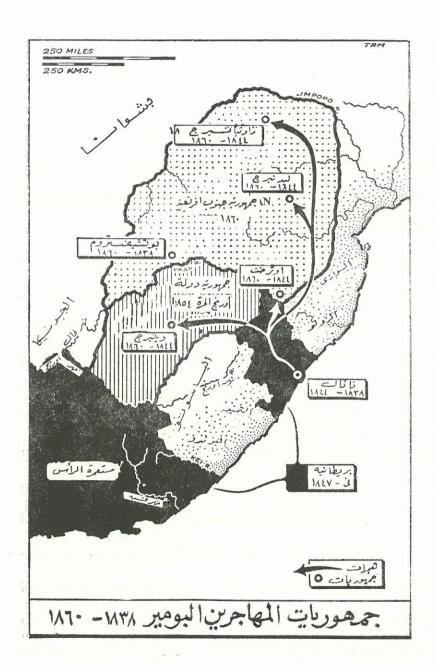

آخذ في الازدياد عدداً. كانت القبائل من أمثال الإكسوسا قادرة في الماضي على حل هذه المشكلة عن طريق التوسع ، أو « السرقة » أو الحرب ، ولكن استيطان البيض وقوة بريطانيا المسكرية والزيادات التي حدثت في عدد كل من السكان البيض والبانتو — هذه كلها وضعت حداً لهذه الحلول التقليدية ، وفي عام ١٨٥٧ اجتاحت الإكسوسا المقيمين شرقي مستعمرة الرأس ثورة دينية وفي عام ١٨٥٧ اجتاحت الإكسوسا المقيمين شرقي مستعمرة الرأس ثورة دينية والمنت ، فنادي أنبياؤهم بنبيذ الديانة التقليدية ، وتدمير جميع المحصولات والممتلكات ، وذبح جميع الماشية (حتى ما كان منها أساسياً للبنيان الاقتصادي والاجتماعي القبلي ) ، ثم وعدوا القوم بأن معجزة سوف تحدث حيث تهب «دوامة » تكتسح البريطانيين والبوير وتلقي بهم إلى البحر ، ويبعث أبطال الإكسوسا السابقين أحياء من جديد ، ويتحول جنوب إفريقية كله إلى أرض خصبة مليئة بالحب النضير والماشية .

واجتاح الجنون المعازل المزدحمة ، فدمرت الممتلكات والمحاصيل والحيوانات وواجتاح المخورة .

و: ندما حل « اليوم » الموعود لم يحدث شيء .

كان الجيش البريطاني قد تلقي تحذيراً من قبل فبادر إلى إرسال المؤن عبر الحد. لم يكن هناك وقت لاستشارة لندن ذات التفكير الاقتصادي ، وقدمت مواد الإغاثة على نفقة سير جورج جراى الشخصية ، حاكم الرأس ، وأمكن إنقاذ ثلاثين في المائة من السكان ، ولكن الخسارة التي نجمت عن « المجاعة التي أصابت الإكسوسا » كانت رهيبة بشكل مذهل .

لم يعد الإكسوسا بعد ذلك قبيلة موحدة ، ولم يسترد اقتصادها أهميته السابقة أبداً . أصبحت منطقة البانتو الممتدة بين مستعمرة الرأس وناتال معزلا شاسعاً يعتمد في معاشه على الاقتصاد الأوروبي . وكانت السلعة الوحيدة القابلة للبيع هي العمل . وسعى الإكسوسا — فضلاعن جيرانهم الخاضعين لهم — البيع هي العمل عند فلاحي مستعمرة الرأس وتجارها ورجال الصناعة فيها ، وبذلك بدأ امتصاص البانتو في اقتصاد البلاد و بدأت العسالم الأولية للترابط العنصري الحديث .

وفى الحال أمر سير جورج جراى بإجراء تحقيق أظهر أسباب ثورة. الإكسوسا .كان الملك موشيش يعد الخطط لشن حرب يقضى فيها على البوير . ولكى يصرف أنظار البريطانيين عما يدبر بعث بعملاء من قبله إلى بلاد الاكسوسا لإثارة أزمة وحرب على الحدود . من المحتمل أن موشيش لم يتوقع أن يؤدى المشروع إلى مثل هذا الدمار الذي لحق باقتصاد الاكسوسا ، ومن المحقق أنه لم يستبق قدرة جراى على إدراك الموقف و تداركه .

وبالرغم من عدم وقوع البريطانيين في الفخ قرر موشيش في ١٨٥٨ أن يسير قدماً بالهجوم على دولة أورنج الحرة . انهارت مقاومة البوير ولكن جراى تدخل بين الجانين واستطاع بوساطته إنقاذ الدولة الحرة وإعادة السلام . وفي الوقت نفسه حاول تقديم المساعدة من أجل تنمية الجمهورية بأن أنشأ كلية في بلومفونتابن ، زودها بمكتبته الخاصة .

و بعد ذلك بتسع سنوات — ومن أجل الانتقام من موشيش والتعويض عن الغارات التي يشنها الباسوتو — استولت الدولة الحرة على أخصب أراضي.

(كالزواج والتعميد والقداس). أما في بقية السنة ، فكان الآباء الروحيون يشرفون على اتباع تعاليم الدين في بيوتهم المتناثرة .

لم يصحب المهاجرين فريق منظم من المبشرين ورجال الدين، وإنماكان هناك وعاظ متجولون تحولوا بالتدريج إلى هيئة صغيرة من القساوسة المحليين أصبح لها نفوذها . وكان كثيرون من رجال الإرساليات الدينية الأجانب يزاولون نشاطهم بين القبائل المجاورة من الماتابيلي والباسوتو والجريكا (الملونين) ومن هؤلاء الأمريكي دانييل ليندلي الذي خدم عدة سنوات بوصفه رجل الدين ومن هؤلاء الأمريكي دانييل ليندلي الذي خدم عدة سنوات بوصفه رجل الدين المسالكرس، جميع الجمهوريات الخمس في ترنسفال ودولة أورنج الحرة ، غير أن برجال الإرساليات الآخرين ظلوا يعيشون بمعزل عن مجتمعات البوير وينتقدونها موراً .

كانت الهجرة والجمهوريات التي نشأت عنها ، تمثل إلى حد كبير فترة من القرن السابع عشر تتراجع بسرعة أمام القوى المركبة ، الصناعية والمستنيرة في القرن التاسع عشر . وكانت تغييرات كثيرة قد طرأت على الحياة الثقافية ، والاقتصادية والسياسية في أوروبا خلال الفترة الممتدة من ذينك القرنين ، ولاقتصادية والسياسية في أوروبا خلال الفترة الممتدة من ذينك القرنين ، ولحل لم يتسرب إلى هذه الأقاليم سوى القدر اليسير من هذا التغيير ، وما تسرب منه لم يكن ليتفق مع أفكار البوير . وكان فلاحو جنوب أفريقية تسرب منه لم يكن ليتفق مع أفكار البوير . وكان فلاحو جنوب أفريقية بعيشون في عزلة عن المجرى الثقافي الرئيسي حتى قبل أن يهاجروا من الأراضي يعيشون في عزلة عن المجرى الثقافي الرئيسي حتى قبل أن يهاجروا من الأراضي الواطئة . لقد أخذت أفكار جديدة تظهر في أوربا - و بخاصة حقاً في بريطانيا والمناطق الحضرية بالأراضي الواطئة ، وهي أفكار عاش البوير بمعزل عنها ،

الأخيرين ومرة أخرى تدخلت بريطانيا . كان الحاكم الجديد الذي يفتقر إلى صبر جراى وفهمه للأمور ، مصمماً على أن يضع نهائياً حداً لسلسلة الحروب التي يشنها الوطنيون ، والقلاقل والاضطرابات التي يثيرونها ، فضم إلى التاج جميع أراضي البانتو التي لا يسيطر عليها الأوربيون وجعلها تحت حكم وزارة المستعمرات المباشر . وفي هذه المرة أحست دولة أورنج الحرة أنها حرمت من النصر الكامل ، واتهمت بريطانيا بمحاباة الوطنيين وحمايتهم ، وتعمد إضعاف البوير ، والتآمر مع الباسوتو ضد الجمهوريات .

كان الاتصال قليلاً جداً بين جمهوريات الترنسفال الأربع والأحداث المعقدة الناشئة عن ثورات الباسوتو والا كسوسا . وحتى بوتشيفستروم وهي أهم الجمهوريات الأربع ، ظلت بمنأى عن الاقتصاد الآخذ في النمو وعن اتساع فطاق النفوذ البريطاني .

كان الذين هاجروا إلى ترنسفال مشغولين إلى حد كبير بتطهير الأرض — الأشجار وإيما من البدو البنتويين .

وكانت بوتشيفستروم قد أنشأها فلاحون يكادون أن يفتقروا إلى الأفكار المتعلقة بالنظريات السياسية أو علم الحكم. كانوا يريدون فقط أن يحيوا حياة مرعوية وأبوية وخالية من أداء الضرائب. ونادراً ما زار أحد منهم العاصمة الصغيرة في قرية بوتشيفستروم إلا في أسبوع عيد الميلاد. وكان التبادل يجرى بالسوق السنوية في أثناء العشاء الرباني حيث تجرى الطقوس المسيحية للأهلين

ولم يتأثروا بها . ففكرة التسامح العنصرى والدينى ، فضلاً عن نمو النزعة العقلية فى القرن الثامن عشر كقوة توازن العقيدة الدينية — كل هذا لم يخلف إلا أثراً يسيراً . ولم يكن للقوانين الحديثة فى التجارة والملكية ، وازدياد انتشار الاقتصاد النقدى ، من أثر ملموس .

لم يكن البوير بطبيعتهم من ذوى النزعة المحافظة ، كما لم تكن المحرمات أو المشاعر السلبية قوية بحيث تشكل شخصية إيجابية للقوم . كانت دعامة المجتمع هي الأسرة بوالدها ومزرعتها وإيمانها – القائمة على صلة النسب والأرض وديانة مخيفة نوعاً . وكانت الثقافة الشعبية – ممشلة في الغناء والرقص ، والأسطورة والسلوك وتعاطى المشروبات الروحية – ثقافة حية وغير مقيدة . وفي هذه النواحي الدنيوية غالباً ما كان البوير على تناقض ظاهر مع المبشرين الذين كانوا يوجهون النقد إليهم أى البوير ، بسبب سلوكهم الاجتماعي الفاجر وعقيدتهم الدينية الجامدة بصورة متطرفة .

وعن طريق وقعه على الرأى العام البريطاني كان للنقد الموجه من جانب رجال الإرساليات الدينية تأثير متزايد على موقف وزارة المستعمرات من الجمهوريات. كان رجال الإرساليات يتهمون الفلاحين بمعارضة الأفكار والبعثات المسيحية ، وبالعدوان الجماعي على البانتو ، والعودة إلى شكل من أشكال الاتجار في الرقيق . لكن البوير اعتقدوا أن البعثات حطمت ما قدره الله من انقسام البشر إلى فئات عليا ودنيا ، وبذلك كان تنصير الخادم اتجاها خاطئا لأن البانتو — بوصفهم من الفئة الدنيا — كانوا بدواً يتعين تنظيمهم وتدريبهم على العمل ، ومعاملتهم كالأطفال وذلك من أجل جماعة المجتمع الأرقى

مهم . وعلى خلاف رجال الحدود في البلاد الأخرى واصل البوير ازدراءهم للتعليم، والتفافل عن التطورات الثقافية في العالم الخارجي، والمطالبة بقوات كبيرة من الخدم للعمل عندهم .

وفي ميدان الدين كان تعارض الآراء بين مختلف الجماعات البيضاء أوضح منه في أى مجال آخر . فني عام ١٨٤٣ ،أى بعد الهجرة السكبرى بوقت قصير ، تخلى البريطانيون عن الإشراف على الكنيسة المصلحة الهولندية ، مما جعل كنيسة الرأس مجمعاً مستقلاً يتمتع بالحسم الذاتي . وبدأ العداء للأفكار الجديدة ومؤثرات رجال الدين الأسكتلنديين يتضاءل إلى درجة ملحوظة في مستعمرة الرأس . وزادت أهمية اللغة الإنجليزية ونوع من اللاهوت أكثر اعتدالاً ثم برنامج للارساليات من حين لآخر ، بل لقد ظن البعض أن التجانس بين المستوطنين البوير والبريطانيين أخذ في الظهور . غير أن اتجاه التنظيم الكنيسي في الجمهوريات كان ضد هذا .

وفى عام ١٨٦٠ تم توحيد دول الترنسفال الأربع لتكوين جمهورية جنوب أفريقية . ظلت البلاد فقيرة للغاية ومعزولة إلى حد كبير ، وسيطرت المنازعات الدينية على حياة اللترنسفاليين السياسية والاجتماعية ، واشتد الجدل حول مسائل من قبيل ألوهية المسيح وشخصية الشيطان .

وفى عام ١٨٤٣ انقسمت السكنيسة المصلحة الهولندية إلى ثلاثة مجامع لكل منها استقلاله — وهى مجامع الترنسفال وبلاد نهر أورنج والرأس. وكان الأخير مستقلاً عن الحسكومة الاستعارية، ولكنه ظل موضع الشك في الجهوريات لأنه قبل استخدام رجال الدين الإنجليز والأسكتلنديين.

و لكنها أخرجت عدداً غير عادى من القادة الذين كان لهم شأن في السنوات الله الأخيرة .

وجعل « النهيك » والمنشقون من كنائسهم مراكز للوطنية الثقافية السيحية الوبيلة ، ووضعوا التأكيد بوضع خاص على اللغة والقومية والطابع الذي يميز ثقافة البوير . وإذ صارت الغلبة لنفوذ المنشقين وزعامتهم أصبحت الحركتان ، وعن عمد ، أكثر عداء للأفكار التحررية . وإذ اعتقد أتباعهم أن القدر جعل منهم الشعب المختار والذي أنقذ من الخطيئة الأصلية ، أصبحوا ينظرون إلى تاريخهم وزمانهم في ضوء خاص بهما . لذلك كان حما أن يهاجموا مشركة الهند الشرقية الهولندية السابقة ، والبريطانيين ، والبانتو ، والأفكار الحديثة عن التسامح الاجماعي أو المساواة — وبعبارة أخرى كل ما كان «ليبراليا » في النواحي الاقتصادية أو السياسية أو الاجماعية . وعلى نقيض هذا كانت الليبرالية نفسها هي أية حركة أوقوة تهدد تميز البوير — أي أية تهديدات كل مهم وذاتية شعنهم .

ولما كان المنشقون يسيطرون على «النهيك»، والأخير هو الدين الرسمى، الهذا كان لهاتين الشيعتين تأثير مباشر على حكومة جنوب أفريةية . وليس هناك مثال على هذا الأمر أكبر من بول كروجر وهو مبشر من المنشقين دامت رئاسته أكثر من نصف مدة حياة الجمهورية .

و بالرغم من الجهود الكشيرة التي بذلها البريطانيون والبوير والبانتو ، وبقصد الوصول إلى شكل من أشكال الحل للمشكلات الملحة في الثقافة والأرض والسياسة في جنوب إفريقية ، إلا أنه بحلول الستينات من القرن الماضي كانت الآثار المؤدية إلى الفرقة والهدم ، والمتولدة من التردد والعزلة ، قد أصبحت مزمنة .

انتقل بعض تأثير رجال الشيعة المنهجية إلى المجمعين الهولنديين في الجمهوريات حتى وإن كانا مستقلين عن مجمع الرأس وينظران إليه بمين الارتياب. هذه المجامع الثلاثة جميعا أطلقت على نفسها اسم

Nederlands Gerefoormeerde Kerk ( NGK )

وانشق الـكثيرون ممن يشتركون في العشاء الرباني عن المجامع الثلاثة في علم ١٨٥٣ وكونوا ما يعرف باسم

Nederlands Hevoormde Kerk (NHK)

وكانت وجهة نظرهم محافظة وتتعارض مع التأثير الأسكتلندى ، وقاومت اللغة الإنجليزية والميول الإنجيلية أو المنهجية .كانت الهولندية اللغة الرسمية للكنيسة ، وأصبح هذا المجمع المقدس دين الدولة في الترنسمال .

ظل موقف المجمع الأخير « النهيك » NHK من التفرقة العنصرية وموقفه الفامص من فكرة القدر ، لا يلقيان الرضاء من جانب فريق له شأنه ، كون أفراده جاعة كلفنية ثالثة في عام ١٨٥٩ بقصد تأكيد التفرقة العنصرية وتفسير القدر تفسيراً جامداً ، وتفسير الإنجيل تفسيراً حرفياً . وعارضوا في استخدام الموسيقي في الكنيسة ، ورجال الدين الأسكتلنديين ، وبعثات التبشير ، واللغة الإنجليرية والفكرة التي تذهب إلى أن للبانتو أرواحاً . كان مجمع المهيك المهلك يعتبر زندقة ، سواء في هولندة أو في مستعمرة الرأس أو الجمهوريات . كان يستنكر نظريات جاليليو ، ويرى أن الأرض مسطحة وأن البوير هم شعب المسيح المختار ، وأن البانتو من نسل حام ولا يصلحون إلا لحمل الماء ، وصقل الخشب . كان المنشقون يشكلون جماعة صغيرة جداً ومنطوية على ذاتها ،

الكناب الثان أوريقيت تصيغ مرجب ريد

## وسالة الحرية

ظلت المؤثرات الأوروبية على أفريقية سطحية نسبية حتى الثلث الأخير من المقرن التاسع عشر . فإذا استثنينا جنوب أفريقية وعدداً قليلاً من المزارع البرتغالية المتناثرة ، فلم تبذل محاولة من أجل التوطن الدائم . لقد حل التجار الذين يزاولون التجارة المشروعة لحسابهم محل تجار الرقيق ، وأقامت الإرساليات السيحية بضع محطات منعزلة . لكن التجارة والإرساليات لم تكن رسمية وغالباً ما كانت غير دائمة . وكان رأس المال الذي استثمر فيها قليلاً ، كما كادت دائماً أن تعتمد على التعاون أو التأييد من جانب الإفريقيين الذين أبدوا نحوها الرد .

ونادراً ما توغل الأوروبيون وراء الساحل، بل إن مصلحتهم في الأراضي الساحلية اقتصرت على قلة من المناطق التي تدر أكبر الربح . ولم تبذل محاولات حقيقية للتأثير في نظم الأفريقيين وثقافتهم أو السيطرة عليها أو حتى فهمها . وحيا كانت المستعمرات أو المصالح الأوربية دائمة فقد كانت تعيش في عزلة عن الأفريقيين حتى عندما توغل الأوروبيون لأول مرة في الداخل كاحدث في جنوب أفريقية وكان الاستثناء البارز الوحيد محلات المستوطنين البرتغاليين، غير أن هذه كانت تمتصها الحياة الأفريقية دائماً إلا إذا أصبحت منفصلة عنها من النواحي العنصرية والثقافية . وكانت البرتغال قد فرضت حكمها على مناطق معينة يقطنها البانتو ، ولكن البعض لم يبدأوا في حكم الأفريقيين على نطاق

واسع أو بشكل فعال قبل القرن التاسع عشر ، إذ في هذا الوقت فقط خصع الزولو للبوير ، والا كسوسا والباسوتو لبريطانيا ، والمسلمون السنغاليون للامبراطورية الفرنسية الثقافية . ولم تفكر بريطانيا في التخلي عن كل مسئولية اقتصادية وسياسية في كل من إفريقية الغربية والجنوبية إلافي أو اخر الستينات من القرن ، بالرغم مما ساور الذين يرسمون سياستها ، من أمل في الاحتفاظ بمزايا معينة . وكانت فرنسا والولايات المتحدة والأراضي الواطئة وإسكنديناوة قد فقدت ماكان لها قليلاً من مصلحة يسيرة ، وإذا استثنينا العرب فها من دولة أجنبية كانت تعرف شيئاً عن أفر بقية الشرقية أو تهتم بها .

كانت المذاهب الليبرالية عن التجارة الحرة والاقتصاد المرسل واسع في وتقييد سلطة الحكومة، وعرف المذاهب التي انتشرت على نطاق واسع في جميع أرجاء أوروبا في آوائل القرن التاسع عشر، قد ثبطت العزم على تطبيق أى من الأفكار التي قد تؤدى إلى تورط حكومة ما في التوسع السياسي والتوسع في الإنفاق واتخاذ المتدابير لأغراض السيطرة والتنمية الاقتصاديتين أو تحمل السئولية العسكرية . إن استمرار مثل هذا الاتجاه منع ، مثلاً ، من اتخاذ قرار دائم بشأن السيطرة على ساحل الذهب أو الاضطلاع بمسئوليته ، وحال دون القيام بأى عمل حاسم إزاء البوير أو البانتو في جنوب إفريقية . وساعد الاتجاه نفسه على منع أية دولة من الاهتمام الحقيقي بالداخل أو الساحل الشرق ، ونهي عن قيام التعاون الدائم أو الواسع مع أى من الشعوب الإفريقية . غير أن الظروف أرغمت الأوروبيين أحياناً على الخروج عن مبادئهم في الحرية الاقتصادية وأبرز مظهر لذلك الموقف الجديد كان الجهود البذولة من أجل مقاومة البوير عن اختلفت نظريتهم عن أنظمة أوربا المتحررة في القرن التاسع عشر .

ومن الأمور الأساسية بالنسبة إلى الليبرالية ، الاعتقاد بأن العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين البشر تحكمها قوانين طبيعية لا حول عنها . وطالما تطبق هذه « القوانين » في داخل أوروبا ذاتها وبموافقة الناخبين الأوروبيين ذوى الفكر المتحرر ، فإن أية تناقضات لهذه القوانين الطبيعية أو أية قيود تفرض عليها ، يمكن نسيانها أو تفسيرها . وبالمثل طبقت مستويات الليبرالية على السياسة الأفريقية ، فيجب أن تقلل الحكومات الأوروبية من نفوذها بل وأن تسحبه . وكان من الواضح إلى حد كبير أنه ينبغي لها ألاتتدخل بالمثل في الحجال الاقتصادى .

غير أن القانون الطبيعي كان قابلاً للتطبيق على جميع البشر بغض النظر عن جنسهم أو ثقافتهم أو موضع إقامتهم ، وكان أعظم الجدل بشأن هذه النقطة يدور حول مسألة الرق. فقال الأحرار إنه إذا كان من الخطأ استعباد الأوروبيين فإن من الخطأ بالمثل استعباد الأفريقيين ، وفي سبيل تطبيق هذا الحكم الأخلاق المطلق كان لابد من إلغاء الرق . ومعنى هذا بطبيعة الحال أن الرق كان شراً بغض النظر عن نمط الثقافة ، ولم يعد في الإمكان احمال الاتجار في العبيد بغض النظر عن نمط الثقافة ، ولم يعد في الإمكان احمال الاتجار في العبيد الآدميين أو استخدامهم حتى ولو كانت ثقافتهم تسمح بذلك . إن العلاقة بين الأخلاق وثقافة الفرد لا تقوم على مبدأ النسبية .

كان الهجوم على الرق أول موجات الهجوم الذى شنته الليبرالية . وبعد جدل استطال أمده أصبحت النسبية الثقافية موضع الاستنكار ، وألغى الرق في جميع المناطق الخاضعة لاختصاص البلاد المتحررة الفكر مثل إنجلترا وفرنسا وإسكنديناوة والأراضى الواطئة . وبقدر ما كان الرق خطأ مطلقاً ، فلم بكن

يكنى أن يحظره البلد الذى كان أهله يمارسون هذه التجارة ، إذ سرعان ما حققت البلاد الأقل تحرراً فى الفكر ، السيطرة على أسواق وموارد العبيد الإفريقية التى تركتها إنجلترا المتحررة ، وزاد عدد المنظمين الذين لا يرعون الصمير ، وتدهور شأن الوسطاء الأفريقيين الذين كانت قوتهمو ثروتهم تعتمدان على الاتجار بالرقيق أو سعوا وراء منافذ جديدة . كان الحل الوحيد يتمثل فى الضغط على القبائل والشعوب التى واصلت انتهاج هذا الأسلوب وحراسة الطرق البحرية التى يرتادها تجار الرقيق . غير أن مثل هذه الأعال تتطلب استخدام الدبلوماسية الدولية فضلاً عن قوات عسكرية قوية وكثيرة التكاليف ، وهاتان الطريقتان تتعارضان مع المذاهب الليبرالية عن الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الطريقتان تتعارضان مع المذاهب الليبرالية عن الحرية الاقتصادية وعدم تدخل فى هدوء وإما بالاقتصار على التنفيذ الرمزى ، ولكن بريطانيا أصرت فى حزم في هدوء وإما بالاقتصار على التنفيذ الرمزى ، ولكن بريطانيا أصرت فى حزم وزعت وحدات بحرية بريطانية على الطرق التى يستخدمها تجار الرقيق وذلك من أجل تنفيذ القوانين التى سنتها بريطانيا والمعاهدات التى عقدتها مع الدول الأجنبية .

كانت الاعتبارات الإنسانية تبرر استخدام الدبلوماسية والقوة البحرية مع جميع الأوروبيين. وتمشياً مع المنطق كان نفس الالترام الإنساني النزعة يشمل القبائل الأفريقية والدول التي تتاجر في الرقيق ، والتي كان يؤتى بالعبيد منها منذ أمد طويل ، ولذلك فمن الضروري القضاء على الرق في صفوف الإفريقيين أنفسهم وصياغة حياتهم واقتصادياتهم من جديد وفقاً للنموذج الليبرالي . هذه

المهمة أصبحت الرسالة الليبرالية ولكن مضى نصف قرن قبل تحديد مسئولية الحكومة عن هذا الأمر . كذلك كانت هناك بعض الالتزامات الواضحة فى معاهدات التجارة والحماية المعقودة مع القبائل الصديقة . فى أول الأمر عهد بالمهمة فى إفريقية الغربية ، إلى حد كبير ، إلى المنظمين ولكنهم سرعان ما أحدثوا الانزعاج بسبب ما كانوا يبدونه من ميول إلى الاضطلاع بمسئوليات جديدة أو إلى التهاون فى تنفيذ التزاماتهم . وفى جنوب إفريقية بدأ التدخل العسكرى من وقت لآخر ضرروياً لمنع تدهور وتفرق مجتمعات البيض والبانتو التي لا يمكن أن يتوافق بعضها مع بعض . لم يكن من اليسير سحب الحكم ولكن لم تنبذ النية تماماً على اتخاذ مثل هذه الخطوة إلا فى نهاية الستينات من القدن .

وكان حتما أن يبدى الليبراليون اهتمامهم بنجاح الجهود الإنسانية في إفريقية ...
بالنسبة إلى الجاهير الأوروبية لم تكن الرسالة الليبرالية والجهود الإنسانية النزعة فلسفية أصلاً . فلما امتزج هذا بالمشاعر الدينية لدى الجاهير وبالرغبة الجاعية في العمل أكثر منها في وضع النظريات ، فربما أصبح من المحتوم أن تعمل الليبرالية على إحياء الحماس للارساليات المسيحية ، وبهذه الوسيلة يسعى الأفراد وجماعات المتطوعين بدلاً من الحكومة - إلى إعادة تشكيل الإفريقيين وتوجيهم نحو الأهداف المسيحية التحررية الشاملة . أما أن هناك تناقضاً بين الليبرالية العلمانية والديانة المسيحية ، أو بين ممثل السياسة الحرة والحاس الشديد لإعادة تشكيل والديانة المسيحية ، أو بين ممثل السياسة الحرة والحاس الشديد لإعادة تشكيل والديانة المسيحية ، أو بين ممثل السياسة الحرة والحاس الشديد لإعادة تشكيل والديانة المسيحية ، أو بين ممثل السياسة عدد غير ممرابط من المراقبين والمثقفين .

وحتى قبل أن يكون لليبرالية المثالية الشعبية تأثير على إفريقيــة ، كانت.

الفلسفة العقلية التي سادت في القرن الثامن عشر قد أشعلت شرارة اهتمام علمي واسع النطاق . فلأول مرة توغل المفامرون البيض على نطاق كبير في الداخل. غالباً ما كانوا من العلماء الذين يعوزهم التدريب، ولكنهم جميعاً يشتركون في القدرة على الرواية السليمة ، وفي الإيمان بقيمة وأهميـة مجرد الحصول على المعرفة عن الأماكن البعيدة ، وفي العزم على تسليط ضوء على الأساطير والشائعات التي ظلت قروناً تشبع ما في الناس من غريزة حب الاستطلاع. فتوغل منجو بارك ورينيه كاييه في أعالي النيجر في سنوات ١٧٩٥ –١٨٠٦، ١٨٢٧ - ٢٩ على التوالى ، وسعى كلابرتون والأخوان لاندر وهنريخ بارت إلى اكتشاف النيجــر الأدنى وبلاد الهوسا فيما بين عامي ١٨٢٥ ، ١٨٥٦ . وثمة اهتمام مماثل بجنوب أفريقية خلال الفترة ذاتها دفع بغيرهم إلى ارتياد المناطق الواقعة في غرب الترنسفال وشمالها . لابد أن جزاءهم النقدي كان ضئيلاً ، بل إن الكثير من المصالح التجارية والسياسية كانت تقف موقف العداء من هؤلاء الساعين وراء العلم والدرس دون أن تحركهم أية مصلحة ذاتيــة . ولم تـكن المجنسيات التي ينتمون إليها سوى أهمية يسيرة في ذلك الوقت — فالكثيرون منهم لم يعرفهم سوى علماء الجغرافيا — وفي نطاق تلك الدائرة المحدودة كان الاستحسان الذي قو بلوا به عالمياً في مداه . و بالرغم من أن هذه الكشوف كانت ثمرة الإيمان العلمي الجديد بالنظام العالمي الشامل والمعرفة ، كما كانت تؤمن الليبرالية ، إلا أن الحركتين نادراً ما تعاونتا في الميدان الإفريقي.

وخلال النصف الأول من القرن التاسع عشر مالت الحركات النبشيرية إلى تتركيز نشاطها على طول حدود مستعمرة الرأس، أو على امتداد ساحلي الذهب

والعبيد حيث كان يبذل الجهد عن عمد لمقاومة ما كان لتاجر الرقيق من تأثير في الأيام السابقة . وفي جنوب أفريقية وبسبب كون السكان من البانتو أشد تفرقاً ، والأرض مكشوفة قسيحة ، والرغبة في مقاومة تأثير البوير ، كل هذا أدى إلى أن يتسع ميدان نشاط الإرساليات بصورة أسرع نحو الداخل عندما اقترب القرن من الانتصاف . هنا جاء العلم والدين والليبرالية المعادية للرق ، لأول مرة ، في شخص دافيد ليفنجستون ( ١٨١٣ — ١٨٧٣ ) .

بدأ الدكتور ليفنجستون حياته العملية في عام ١٨٤٠ طبيباً مبشراً عند الحد في جنوب إفريقية ، في إرساليات تعمل منذ وقت طويل في صفوف قبائل السو ثو غربي دولة أورنج الحرة مباشرة . وبعد اختلافات متكررة مع البوير الذين كان يختلف عنهم — بوصفه عالماً ورجل كنيسة أسكتلندياً — راح ليفنجستون يكشف جغرافية الداخل وأهله .

وإذا كان يملك استعداداً خاصاً للملاحظات العلمية أسهم بدرجة لها شأنها في توفير المعرفة بتاريخ أفريقية الطبيعي وجغرافيتها ولغاتها . كانت التقارير التي وضعها عن الثقافة أو الشخصيات الإفريقية أقل جلاء إلى حد ما ، ولكن كان يحركه شعور قوى من العدالة والحماس ذى النزعة الإنسانية . وخلال الرحلات المتعاقبة التي قام بها بين على ١٨٤١ ، ١٨٥٣ توغل داخل حوض نهر زمبيزى وحمل الناس على اعتناق المسيحية ، وعندما حل عام ١٨٥٦ كان قد عبر ذهابا وإبابا ، الإقليم الواقع بين أنجولا وموزمبيق ، واكتشف شلالات فكتوريا . و بعد ذلك بثلاث سنوات أقام مركزاً كبيراً للتبشير على شواطيء بحيرة نياسا والتي لم يكن أحد يدعى امتلاكها . وأصبحت تقاريره العلمية والتبشيرية التي والتي

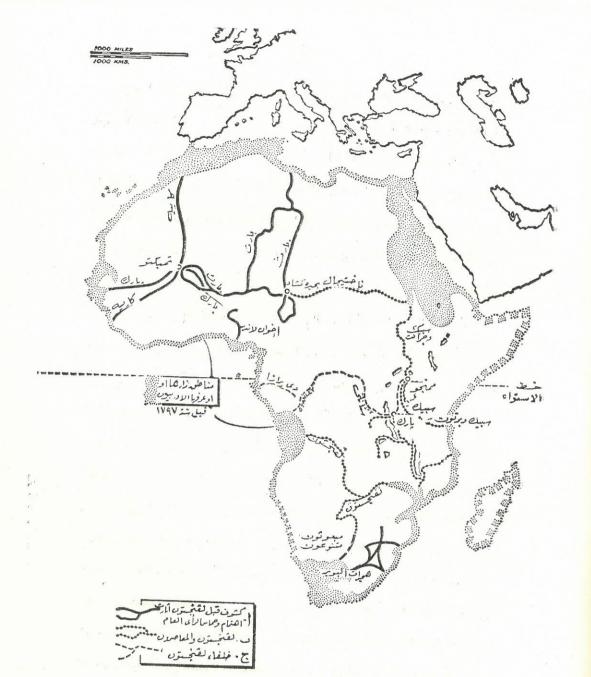

ا فنهتين : الكثون فن القرن التاسع عشر

كتبها بأسلوب واضح ، أوسع المطبوعات انتشاراً بين جمهور القرن التاسع عشر سواء في أورو با أو الولايات المتحدة . وثارت موجة من الحاس – وهو ما كان في ذلك القرن يميز ثقة الناس التي لاحد لها تقريباً في العلم والدين – وبلغت ذروتها في موجة من الغضب الشديد حين بعث ليفنجستون بالتقارير الأولى ، الواضحة و المفصلة ، عن تجارة الرق العربية ، إذ أظهر أن تجار الزنج توغلوا بعيدا حتى وصلوا إلى حوض الكنفو ، كما وصف نواحي من تجارة إفريقية الشرقية للرقية معروفة حتى ذلك الحين .

و بجحت تقارير ليفنجستون في أن تتضمن نداءات علمية ودينية ورومانسية سرعان ما عملت الصحافة التي تهتم بكل ماهو مثير ، على ترويجها و نشرها في مقالات مسلسلة وفي تضخيمها ، وظهر اهتام جديد بكل من إفريقية الشرتية والوسطى ، يختلف تماماً من نواح كثيرة عن الاهتمام السياسي أو الاقتصادى . وفي عام ١٨٦٥ أدى الضغط من جانب تجار الرقيق العرب إلى هجر إرسالية نياسا الأسكتلندية . وقام الدكتور ليفنجستون برحلته الثالثة — وكان غرضه في هذه المرة أن يجد منبع نهر الكنفو . كان اهتمام العالم بالرحلة أشبه بالحي . وبالرغم من أن العدائين البانتو كانوا من وقت لآخر يأتون بالرسائل من القاعدة الأمامية التي اتخذها لنفسه على الشاطىء الشرقي المجيرة تنجانيقا ، كان الجمهور في أورو با والولايات المتحدة يشعر بالقلق ونفاد الصبر عندمادخلت الحلة في سنتها الخامسة خلل عام ١٨٧٠ . وقرر جيمس جوردون بنيت الخلة في جميع أرجاء شرقي البحر المتوسط والهند ومنطقة الاهتمام الجديدة في شرق أفريقية — بمل في ذلك مقابلة رجل الأرسالية الشهير

العالم قد انعقد لسانه عندما استقبل هذا الخليط الذي لم يسبق له مثيل ، ولم ينطق بكلمة إلى أن قال ستانلي « أظن أنك الدكتور ليفنجستون ؟ » .

و بعد ذلك بعامين ، في ١٨٧٧ ، جاء حمالو الدكتور ليفنجستون بأول نبأ عن موته ، ثم بجثته وأوراقه بعد ذلك . لقد ترك إفريقية وأقاليمها الواقعة في وسط القارة لم تعد مجهولة أو منسية، وخلق جواً جديداً بين أهل أوروبا سوف يثير منافسة سياسية واقتصادية جادة ومحاولات قوية للتبشير ، وكانت النتيجة سباقاً قومياً عنيفاً بين الدول الكبرى لاقتطاع مساحات شاسعة من الأقاليم الداخلية . لقد أخذت الرسالة الليبرالية تتحول إلى منافسة استعارية .

وقع اختيار بينت للمهمة على جون رولاندز ، وهو رجل من أهل ويلز سبق أن هاجر إلى نيو أورليانز واتخذ لنفسه اسم الرجل الذي تبناه وهو هنري مورتون ستانلي . وإذ كان ستانلي لا يخشى أبداً أن يهاجم الشخصيات ، أو يؤذي المشاعر، أو يضفي خياله على القصة البسيطة ، لهذا سرعان ما برز في عالم الصحافة الزاهر بنيويورك في الفترة التي أعقبت الحرب الأهلية .وكانت ضروب نشاطه موضع التمويل الجيد، واشتهرت بما تنطوى عليه أحياناً من روح الضجر وكان يقوم بها في العادة بأسلوب درامي مثير . كان يتعمد أن يجعل التقارير التي ببعث بها من إفريقية ، بحيث نتفق مع الصورة الشعبية عن القارة «المظلمة» المتوحشة والتي تكن فها إمكانيات الثراء . وبعد أن أقام عدة أشهر في الشرقين الأدنى والأوسط، قام في عام ١٨٧١ بتنفيذ الجزء الأفريقي من المهمة التي أسندت إليه . كان بالكاد قد تجاوز الثلاثين من عمره حين وصل إلى زنجبار . هذا الميناء سبق أن استخدمته حملات كثيرة ، وفيه قامت مكاتب القنصلية البريطانية ، وذلك بوصفه قاعدة خلال الجيل السابق سار منها برتون وسبيك إلى بحيرة تنجانيقا في ١٨٥٤ - ٥٥ ، وسبيك وحده إلى بحيرة فكتوريا ومجارى النيل العليا في ١٨٥٨ ، وسبيك وجرانت متقبعين النيل إلى مصر في ١٨٦٠ – ٦٣ . هذه المناطق الداخلية جميعاً كان قد تم الآن ارتيادها ووصفها كلها — باستثناء منطقة النيل. وكانت تصل إليها أيضاً طرق تجارة الرقيق المربية والمتفرعة من زنجبار كلها . وأنفق ستانلي على الحالين وإعدادهم أكثر مما أنفق جميع الذين تقدموه مجتمعين. وإذ سار في الطريق الذي اتخذه سبيك إلى أوجيجي ، حيث كان المعروف أن الدكتور ليفنجستون يقيم فيها ، اعتمد ستانلي على المرشدين ورجال القوافل العرب. لاعجب أن نجد رجل الإرسالية

دار الجيل للطباعة ١٤ قصراللؤلؤة - النجالة تليفون ٩٠٥٢٩٦

### المؤزعۇن الوَحيدون خارج الجمهورية المربتية المتحدة خارالمهارف لبنان

الثمن ۱۲۵ ق.ل.

۱۲۰ ق٠ل٠ = ٢٠ ريال سعودى = ١٦٢٠ ق٠س٠ = ١٦٢٠ فرنك في الجزائر = ١٥٦٥٠ فلس في العراق والأردن = ١٢١٥ فرنك في المغرب = ١٥٦٥٠ فلس في الكويت = ١٥٢٥مليم في السودان